

فتاوى في مسائل وأقضية صيام رمضان

أجاب عليها د. عبدالله الزُّبيـر عبـدالرَّحمن

قدّم لها فضيلة الشيخ أ. د. أحمد علي الإمام مجفوظٽة جميع جقوق

الطبعة الثالثة ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م

<u>الناشر</u> مَجْمَع الفقه الإسلامي بالسُّودان



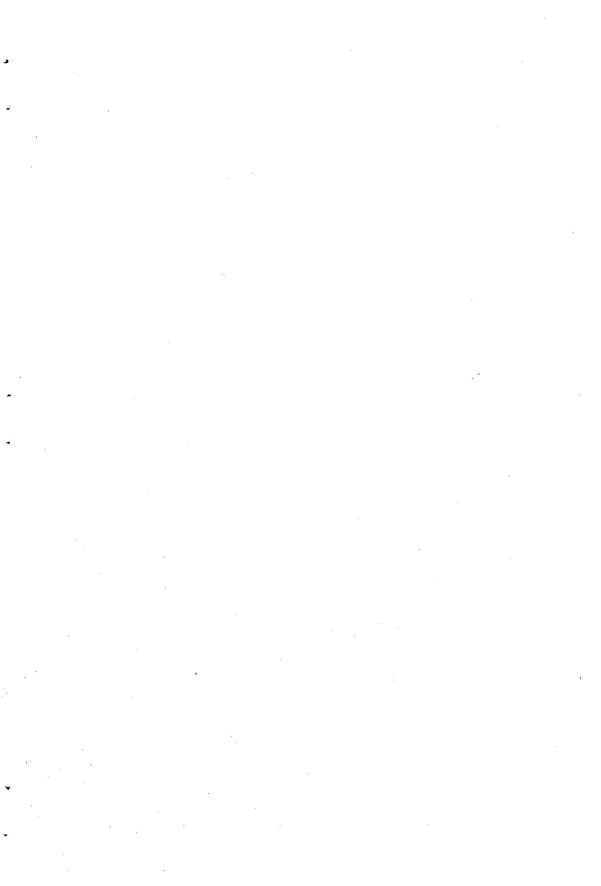

### <u>تقديم</u> فضيلة الشيخ البروفسير/أحمد علي الإمام

الحمد لله رب العالمين ، أكمل لنا الدين ، وأتم علينا النعمة ، ورضي لنا الإسلام ديناً. وصلوات الله المباركات ، وتسليماته الزاكيات على رسول الله الأمين، خاتم الأنبياء والمرسلين ، المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

#### ثم أما بعد:

فإن من سعادة المرء المسلم أن يعبد الله على علم ، وإن حير الناس من تفقه في الدين، إذ من يرد الله به حيراً يفقه في الدين ، وحير الفقه تعليمه للناس ، وبسطه فيهم ، والإحابة على سؤالاتهم وحاصة عند الحاحة وفي أوالها ، وهذا شهر رمضان المبارك حيث تكثر الأسئلة .

والعلم فقه واحتيار ، وهو في الاحتيار نظر في أهله وأقوالهم ، وكما يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس ﷺ: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون منه" .

ويسر مجمع الفقه الإسلامي أن يقدِّم نائب الأمين العام الدكتور عبدالله الزبير عبد الرحمن في هذا الكتاب النافع الذي تناول بالبيان والجواب سؤالات الصائمين فيما يحقق الصيام ويصححه شرعاً ، وفيما يقع لهم من أعذار المرض والسفر ، وسؤالات الصائمات في مسائل النساء

وأقضيتهن في رمضان ، وسؤالات الصائمين فيما يقع لهم من إشكالات داخلة في عوائدهم .

ومع عناية الباحث بفقه مالك الذي هو إمام دار الهجرة ، والذي يسود فقهه بحمد الله بلادنا ؛ فإنه أورد الأدلة وناقشها ، وذكر المذاهب الأحرى الإسلامية ، واحتار حيثما كان الاحتيار مراداً به التيسير .

فهذا كتاب جامع لكل ما تقدَّم ، نفع الله به وجزى صاحبه حير حرائه ، ونفع به الأمة ، ونسأل الله أن يبارك في مجمعنا فيؤصَّل للأمة، ويؤصَّل للفقه الاجتهادي في شؤون الحياة كلها .

اللهم املاً بلادنا علماً وفقهاً ، اللهم عمرها بالمطيعين والعابدين، اللهم أعز بها الإسلام ، اللهم امنعها من جبابرة الأرض .

أ.د. أحمد علي الإمام مستشار رئيس الجمهورية للتأصيل رئيس مجمع الفقه الإسلامي

### مُقَدِّمَة الطبعة الثالثة

نحمد الله تعالى حمد الشاكرين بما يليق بحلال عطائه وعظيم منه وآلائه، فله الحمد على ما هدانا إلى الإسلام دين النبيين أجمعين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، وله الحمد أن جعلنا من أمة محمد في مسلاة أمة أخرجت للناس ، وله الحمد علمنا من جهالة وهدانا من ضلالة وأرسل إلينا خير البشر في ، وله الحمد في الأولى والآخرة نسأله أن يبلغنا رمضان هذا العام فنغرف من بحار الخير غرفاً ، ونرشف من معين البررشفاً ، وهو البرُّ الرحيم تبارك وتعالى .

اللهم صلَّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين .

#### أما بعد :

فجزى الله خيراً شيوخي الأفاضل وأساتذي الأكامل بمجمع الفقه الإسلامي أنْ كلفوني بإعداد هذا الكتاب ، وجزاهم الله عني وعن الأمة خير الجزاء أن قدموه في طبعته الثالثة لجماهير المسلمين الصائمين هدية في رمضان هذا العام ١٤٢٧هـ ليعينهم على تصحيح صومهم، وتوضيح ما يشكل عليهم أثناءه ، والإجابة على سؤالاتهم .

وقد أضفت في هذه الطبعة الثالثة \_ بعد أن نال الكتاب قبول العلماء والعامة واستحسائهم \_ فصلين:

أحدهما: لمسائل وأقضية القضاء والكفارة.

والآخر: لمسائل وأقضية زكاة الفطر.

وإني لطامعٌ في كرم ربي عز وحل أن أتمكن من استكمال أقصية الصوم في مقبل الأيام على صحة وعافية وبسطة في العلم والجسم، فأجيب على سؤالات الصائمين في مسائل الاعتكاف، وزكاة الفطر، وصيام التطوع، وقيام رمضان، وهو أكرم الأكرمين.

وأكرر شكري وتقديري للسادة شيوخ المجمع، ولأحوي : الأستاذ/ عبد الله منير المكي، والأستاذ/ عاطف عثمان عبد الله لجهودهما في إعانتي .

وأسأله سبحانه أن يجعل عملنا كله صالحاً وأن يجعله لوجهه خالــصاً وأن لا يجعل لأحد فيه شيئاً فهو وليّ ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين .

المسة لِّسف

### مُقَدِّمَة الطبعة الأولى

أحمد الله العظيم رب العالمين ، ولِيّ الصالحين ، وأصلّي وأسلّم على سيدنا وحبيبنا رسول الله ، محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً .

#### أما بعد:

فقد وفّق الله تعالى إلى إعداد هذه الفتاوى والإحابات في أيام معدودات مباركات تستقبل في شوق ورغبة الشهر المبارك ، شهر رمضان المعظم ، حين رأى بعض الأعلام من شيوخ الْمَحْمع أن نعد إحابات السائلين في شؤون الصوم وقضايا الصائمين ، وكُلّفت بها على وجه تلزمني الطاعة به . وقد تجمّعت سؤالاتهم وكثرت قضاياهم ، مهاتفة ومشافهة ، قصداً وعرضاً ، ملاقاة ومراسلة ، حتى قرّر أهل الشأن أن تحمع هذه السؤالات وإحاباتها في سفر واحد يقدّم للناس في وقت حاجتهم — شهر رمضان — وهى كلها أسئلة تتعلق بمسائل الصيام .

ولَمَّا نظرت في سؤالات الصائمين ، رأيت ألها لو صُنِّفت على أبواب بحمع في كل باب الأسئلة المتعلقة بجانب أو ركن أو شرط أو عذر أو طائفة أو جماعة من صنوف الصائمين ، ليكون الذهن مجتمعاً ، وتكون الإحابات متوالية مرتبة توصل بالمُطالع والباحث إلى المراد على الغاية المطلوبة .

لذلك: حاءت سؤالات الصائمين وإحاباتها مصنفة في الأبواب الخمسة الآتية:

#### [1] مسائل الأركان:

وهي السؤالات الخاصة بأركان الصوم، من النيّة والإمساك، وما يفسدهما وما يحقق الصيام من الشروط ونحوها.

#### [٧] أقضية المرض:

وهي السؤالات المتعلقة بعذر المرض، ومسائل المرضى في شهر رمضان .

#### [٣] أقضية السفر:

وهي السؤالات المتعلقة بعذر السفر وقضايا المسافرين في رمضان .

#### [٤] أقضية النساء:

وهي السؤالات المتعلقة بمسائل المرأة الصائمة، وما يخصّها من شؤون وقضايا، وما يقع لها من إشكالات خاصّة .

#### [٥] أقضية العوائد:

وهي السؤالات المتعلقة بالمسائل التي تعتبر ألها من العادات أكثر ما تكون من العبادات ، كمسائل الأكل والشرب والنوم والتطيّب والعمل ونحو ذلك .

وحتى نوضّح منهجنا في الإفتاء ، وما يجب أن تكون عليه الإجابة الشرعية للمسائل الدينية ؛ قدّمنا بمقدّمات رأيناها ضرورية تبيّن الأصول

التي تنبني عليها كليات الصوم وأحكامه ، وتضئ للرؤية المصوّبة للصواب إذا احتاج الناظر في مسائل الصوم الجزئية والفرعية أن يحكم عليها، فتكتمل عنده الرؤية الكلية فيُلحق الجزئي بالكليّ والفرع بالأصل ، رعاية لمقاصد الصوم ، وتحقيقاً لأهدافه وغاياته في المكلّفين ، وما يجب أن يقدّم وما يجب أن يؤخر ، وما يجب أن يرجّح .. وهكذا ..

ولقد استصحبت عند الإحابة على السؤالات حال المستفيدين من القرّاء والباحثين والصائمين ، فوحدهم أصنافاً متفاوتين: فمنهم المثقّف العامي ، ومنهم العامي غير المثقّف، ومنهم العابد المتنسّك المقلّد ، ومنهم الباحث الخرّيج ، ومنهم الباحث المتقدّم ، ومنهم العالم النحرير ، والفقيه الناقل ، والمحتهد المرجّح، فقصدت مخاطبة كل المستويات والأصناف بعبارة واحدة ولفظة واحدة ، مما أرهقني ، حتى إذا غلب على الظن التوفيق حررت الإجابات ، على ما أرجوه من النفع والتسديد ، فحئت بالراجح المختار للعامي والعابد ، وجئت بالمذاهب والأقوال للباحثين والفقهاء ، وحئت بالأدلة للعلماء ، وحئت بالأوجه والمناقشات للمحتهدين والمرجّحين، وبذلك أرجو أن أكون قد وُفّقت ، خاصة وأبي كنت أشكو من الفتاوى الجملية، وسعيت أنشد الفتاوى التفصيلية من المعاصرين، لأنها تُقنع وتُعلُّم وتُرشد إلى الاختيار والترجيح أهلَهما، وتسمح إلى تصحيح ما وقع بوجه شرعى، وتصويب ما لم يقع بعدُ بالراجح الصحيح.

فالله أسأله أن يتقبّل منا هذا العمل حالصاً لوجهه الكريم ، وأن يوفّقنا إلى حير الدين والدنيا ، وأن ينفع هذه الفتاوى الطالبين والسائلين والصائمين ، يسهّل عليهم ما صعب من لفظ وعبارة، وييسر لهم ما عسر من فهم لإشارة، اللهمّ آمين .

الفقير إلى رحمة ربه عبد الله الزبير عبد الرحمن





# مقدِّمات أصوليــةٌ مهمــّةٌ

- المقدّمة الأولى: في مقاصد الصوم
- والمقدّمة الثانية: في أصول أحكام صيام رمضان
  - والمقدّمة الثالثة: في قواعد الفتيا والترجيح







## مقدّماتٌ أصوليةٌ مهمّة

رأينا أن نقدم لهذه الفتاوى التي جمعناها بمقدّمات أصولية قدّرنا ألها ضرورية لتوضيح ما يجب أن تكون عليه الفتيا في القضايا والمسائل المتعلّقة بالصيام ، ولبيان مقاصد الصوم ومعايير الإفتاء ، وقواعد الترجيح بين المحتملات من النصوص والأحبار ، وبين الآراء والأقوال ، لتعبيد طريق السالكين إلى الله ، وتحرير مسالك الموقّعين عن الله .

#### وجعلنا هذه المقدّمات في ثلاث :

المقدّمة الأولى: في مقاصد الصوم .

والمقدّمة الثانية: في أصول أحكام صيام رمضان.

والمقدّمة الثالثة: في قواعد الفتيا والترجيح .



### المقدّمة الأولى

#### في مقاصد الصوم

إنّ ربط الأحكام الشرعية بمقاصدها من كمال الفقه وتمام النظر، وكثيراً ما يُحكم على الأفعال والتصرفات دون التفات إلى مقاصدها وأهدافها التي قصد الشارع الحكيم تحقيقها من التكليف، فيسئ الحكم والفتيا أكثر من إحساهما، ويفسدان أكثر من إصلاحهما، وكم من المفتين من أفتى في قضايا بنظر جزئي فتاهت الأمة سنوات، وقطعت مسالك الخير والحق أزماناً، وتوقّفت الدعوة أعواماً وأحقاباً، والفتيا تقدير وتصور، والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول أهل أصول الفقه رجمهم الله.

هذا: كان من حسن الابتداء والمدحل إلى فتاوى الصيام أن نقدّم لها بمقاصد الصيام، والتي ما غفل عنها أهل التحقيق في الفقه رحمهم الله.

وبعد النظر في أقوال العلماء وحدت أن أهم مقاصد الصوم أربعة،هي:

- \_ تحصيل التقوى لتزكية الأنفس..
- \_ سدّ مسالك الشيطان لكسر الشهوات ..
- \_ توفير الطاعات ومضاعفة المثوبات للدخول من باب الريّان..
- \_ تبيين مظاهر التيسير وأوجه التحفيف لشكر الرؤوف الرحيم..

#### أولاً: تحصيل التقوى لتزكية النفس:

وهذا المقصد يقف عليه كل تال للقرآن في آية الصوم والله تعالى يقول : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلِّكُمُ تَتَّوُنَ ﴿ ١٨٣ ﴾ (١).

والنفس إذا شبعت طمحت إلى المعاصي ، وتشوَّفت إلى المخالفات، وإذا جاعت وظمئت تشوّفت إلى الطاعات ، وتذكرت ربما فتطلّعت إلى المناجات ، ولذلك كان بعض السلف يقدّم الصوم على سائر العبادات فسئل عن ذلك فقال : " لأنْ يطلّع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحبّ إليّ من أنْ يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت " (٢).

وفي الصيام حروج عن مألوف النفس إلى مراد الربّ ، وتحرر من مطالب النفس إلى مطالب الشرع ، وتقديم لمحاب الله على محاب الذات، وفي ذلك كله ترويض للنفس على تشوّف الطاعة ومباينة المحالفة، وتدريب للقلب على الإخلاص لله والتجرد من العلائق الحاجبة عنه حلّ وعلا ، وذلك التزكية .

يقول ابن القيم رحمه الله : " وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة ، والقوى الباطنة ، وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) مقاصد الصوم ، العز بن عبد السلام ، ص ١٧ .

التي إذا استولت عليها؛ أفسدها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها ، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات ، فهو من أكبر العون على التقوى (١).

#### ثانياً: سدّ مسالك الشيطان لكسر الشهوات:

لأنّ الجوع والعطش يكسران شهوة المعاصي ، إذ المعاصي والكبائر أخطرها وأفسدها على الفرد والمجتمع : ما كان متعلقاً بشهوات البطن والفرج ، فسدّ الله تعالى بالصيام مسالكهما على الشيطان .

فالغريزة الجنسية من أخطر أسلحة الشيطان في إغواء الإنسان، لذلك حاءت الوصية النبوية لأكثر فئات الناس تعرّضاً للإغواء بسببها "الشباب" صريحة فقال عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)(٢). فتأثير الصوم على كسر شهوة الفرج كمن رضّ أُنثييه فلم يعدُ يشتهي أو يرغب، وقد حاء في الحديث: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، "فضيّقوا مسالكه بالجوع بالصوم")(٣).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ، ٢٩/٢ عن فقه الصيام للقرضاوي ص ١٥ ..

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصوم برقم ١٩٠٥، ومسلم في أول كتاب النكاح برقم ١٤٠٠، وأحمد في المسند، ٣٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الاعتكاف برقم ٢٠٣٩، ومسلم في كتاب السلام برقم ٢١٧٥، وأبو داود في كتاب الصوم برقم ٢٤٧٠ وابن ماجة في الصيام برقم ١٧٧٩، ويراجع شرحه في شرح مشكل . الآثار للطحاوي ١٠١/١. والجملة الأخيرة (فضيقوا مسالكه بالجوع) من إدراج الرواة ، وليست من لفظ الحديث كما قال المحدثون.

ويفسّر ابن العربي قوله تعالى ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّوُنَ ﴿ ١٨٣ ﴾ فيقول: "لعلكم تضعفون فتتقون ، وكلما ضعفت الشهوة ، وكلما ضعفت الشهوة قلّت المعاصى " اهـ (١).

#### ثَالثاً: توفير الطاعات ومضاعفة المثوبات للدخول من باب الريّان:

ومن الطاعات التي يوفرها الصيام:

#### [1] تكثير الصدقات:

لأن الصائم إذا جاع تذكّر ما عنده من الجوع فحثّه ذلك على إطعام الجائع ، وقد حُكي عن نبي الله سليمان الكيّلة أنه كان لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به ، فسئل عن ذلك فقال : ( أخاف أن أشبع فأنسى الجائع)(٢).

وروي عن يوسف الكَلْيُلا أنه كان لا يشبع من طعام فقيل له: أتجوع وبيدك حزائن الأرض؟ فقال: ( إنْ أخاف إنْ شبعتُ أنْ أنسى الجائع) (٣).

وكان النبي على جواداً بطبعه في كل السنة ولكن كان في رمضان أحود بالخير من الريح المرسلة. وتعلمت عائشة والصحابة رضوان الله عليهم منه فكانوا كذلك جوادين، فقد أنفقت عائشة في يوم من أيام الصيام مائة ألف درهم، فقالت لها حادمها: لو أبقيت لنا ما نفطر عليه اليوم! فقالت: " لو ذكرتيني لفعلت".

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ، ١/٧٥ .

<sup>(</sup>٢) مقاصد الصوم ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ، م٥ ج ٩ ص ١٩١ .

وفوق ذلك كله أوجب الشرع صدقة الفطر على كل مسلم قادر عليها تكثيراً للصدقات في شهر المواساة.

#### [٢] قيام الليل:

فإن كان قيام الليل من أعظم النوافل وأكثرها جلباً لمحبة الله! فإن قيام الليل في رمضان مرغّب فيه بخصوصه ، فوردت فيه النصوص واحتمع له الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان ، ولا يزال الناس يجتمعون لقيام ليالي رمضان، وفي ذلك من مظاهر الطاعة لله ما فيه والرسول على يقول: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)(١).

#### [٣] إفطار الصائم:

من توفير الطاعات إكثار الصائم وما جعله الله من أحر ومثوبة وفي الحديث: (إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا)(٢).

#### [٤] ليلة القدر:

ومن توفير الطاعات وتكثير المثوبات جعل ليلة من ليالي رمضان حيراً من ألف شهر ، ومن ذكر الله عن ألف شهر ، ومن ذكر الله في هذه الليلة كمن ذكره ألف شهر ، وأي أجر يكون أكثر من هذا وأي

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان البخاري كتاب الإيمان ، باب تطوع قيام رمضان ٢٢/١ ، ومسلم باب الترغيب في قيام رمضان ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٦٥/٦ ، والدارمي في سننه في كتاب الصوم برقم ١٧٣٨ .

مثوبة تُرجى أكثر منه !! وقد قال تعالى ﴿ إِنَّا أَنْزُلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿ ١ ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ ٢ ﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفَ شَهْرٍ ﴿ ٣ ﴾ تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فَيْهَا بِإِذْنِ رَبِهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ ٤ ﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿ ٥ ﴾ ﴾ (١).
[٥] تلاوة القرآن :

فإن الصائم يجد نفسه في رمضان مرتبطاً بكتاب الله يتلوه حقّ تلاوته، وأكثر ما يجد نفسه تالياً في رمضان ، لأنه شهر القرآن ، وكل أهل العلم كانوا إذا دخل رمضان تفرّغوا لتلاوة القرآن ومدارسته والوقوف على معانيه وفي هذا الأجر العظيم والمثوبة العظيمة والطاعة الظاهرة .

وكل ذلك ليوصل العبد الطائع الصائم إلى الجنان من باب الريان كما وردت الأحاديث: (إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أُغلق، فلم يدخل منه أحدى (٢).

#### رابعاً: تبيين مظاهر التيسير لشكر الرؤوف الرحيم:

والشارع في كل حكم من أحكام الصيام يجد له المتدبر وجهاً من أوجه التيسير:

• فالصائم العاجز لهرم وكبر سقط عنه الصيام ويطعم المسكين إن

<sup>(</sup>١) سورة القدر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصوم برقم ١٨٩٦ ، ومسلم في الصيام باب فضل الصيام .

كان قادراً فخفف عنه الصوم رحمة به وكثر له ما يسلك به إلى باب الريّان بالصدقة والإطعام .

- والمريض الذي يخشى ازدياد المرض أو تأخر البرء أو مشقته رخّص له في الفطر رحمة به .
  - والمسافر الذي يخشى لأواء السفر خفّف عنه فرخّص له في الفطر.
- والحامل والمرضع إنْ حافتا على أنفسهما أو ولديهما أسقط عنهما الشارع الصوم رحمة بهما.
- إذا اشتد الحر أو اشتد الجوع والعطش إلى درجة الهلاك والمشقة الزائدة رخص الشارع في الفطر .. وهكذا ..فلا تجد إلا التيسير في كل وجه من أوجه الصيام وصدق الله ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكَمّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ بَكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكَمّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ بَكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكَمّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ بَكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكَمّرُونَ الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ وَلَعَلّكُمْ الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ وَلَعَلّمُ وَلَعَلّمُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلْمُونَ وَلَا الله عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَعَلْمُونَ وَلَا الله اللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلْمُونَ وَلَهُ وَلَعَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا



#### المقدمة الثانية

#### أصول أحكام الصيام

#### الأصل الأول: صيام رمضان مبني على التخفيف:

إن المتدبر لكتاب الله عز وجل ، والتالي لآياته الكريمة ليقف على مراد الشارع في تشريع صيام رمضان ، حيث يتلو قول الله تعالى أيا أيها الذين آمنوا كُتب عَلَى الذين من قَبْلكُم لَعَلَكُم الصّيام كَمَا كُتب عَلَى الَّذين من قَبْلكُم لَعَلَكُم تَقُونَ ﴿١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]. وهذا كما قال العلماء ، أراد الله عز وجل أن يخفف عن الأمة المؤمنة وطأة التكليف بصيام شهر رمضان وذكر ابن عاشور في تفسيره أن التشبيه في قوله ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَهُ أَعْراض ثَلاثة :

الغرض الأول: الاهتمام بهذه العبادة ، والتنويه بها لأنها شرعها الله قبل الإسلام لمن كان قبل المسلمين وشرعها للمسلمين وذلك يقتضي اطراد صلاحها ووفرة ثوابها .

الغرض الثاني: أن في التشبيه بالسابقين تمويناً على المكلفين بهذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم .

الغرض الثالث: إثارة العزائم للقيام هذه الفريضة حتى لا يكونوا مقصرين في قبول هذا الفرض ، بل ليأحذوه بقوة تفوق ما أدى به الأمم

السابقة (١) ؛ كما أن خطاب التكليف والإيجاب لصيام رمضان أخف في توجيهه وإخراجه من خطاب إيجاب الشعائر الأخرى وفرائض الإسلام، فإن الأوامر الملزمة بالصلاة والزكاة والحج اتسمت بصفتين:

#### الصفة الأولى: المباشرة:

فكل واحد من هذه العبادات العينية يأتي حطاب التكليف بها موجهاً توجيهاً مباشراً:

ففي إيجاب الصلاة قال تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وفي إيجاب الحج قال إليمان الزّكاة قال تعالى ﴿وَآتُواْ الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، وفي إيجاب الحج قال تعالى ﴿وَأَتَّمُواْ الْحَجَّ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

أما في إيجاب الصوم فقد حاء الخطاب بصيغة غير مباشرة يربط بين الفرض وبين إمكان تحقيقه ، إذ فرض على أمم من قبلنا فصاموا .

#### الصفة الثانية: الإلزام بالتكليف والمكلفين:

فإن الصلاة كما جاء خطاب الإلزام مباشراً ؛ جاء أيضاً الإلزام بها ولو من غير المخاطب المكلف وكذلك الزكاة . لذلك يتعلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كثير من مواردهما بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبالنهي عن التفريط فيهما ، ومنه قوله تعالى ﴿ الّذينَ إِن مَنَّكُما هُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَن الْمُتكر وَلَله

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير - ١٥٦/١-١٥٧

عَاقِبَهُ الْأُمُورِ ﴿ ٤١ ﴾ [الحج: ٤١]، وإلزام الغير لفرضية الصلاة والزكاة قائم ولو على يد الدولة كما في شأن الزكاة من قوله تعالى ﴿خُدْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿ ١٠٣ ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وكل ذلك خلا منه فرض الصيام ، فجاء إيجاب صيام رمضان أخف من إيجاب غيره من العبادات .

إذَن : الأصل الأول الذي بُنيَت عليه تشريعات وأحكام صيام شهر رمضان هو : تخفيف الوطأة على المكلفين . وتخفيف الوطأة يقتضي التيسير على الصائمين ومريدي الصيام ، برفع الحرج ونفي العنت ، ودرء المشقة عنهم لأن الله تعالى مريد في أحكامه التيسير وقد قال في شأن أحكام صيام حاصة ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ البقرة: ١٨٤].

وهذا يعني وجوب موافقة المفتين في سؤالات الصائمين لمراد الله عز وجل بتحقيق اليسر في الصيام على الناس والتيسير عليهم في أحكامه ، فلا نشدد عليهم بدعوى الاحتياط ، ولا نلزمهم ما لم يلزمهم الشرع دفعاً للشك ، والأوجب التخفيف عنهم دفعاً للعنت ورفعاً للحرج .

#### الأصل الثاني : صيام رمضان مبني على التيقن لا الشك:

• لما تبين أن شعيرة صيام رمضان أخٍف من الشعائر الأحرى ، كان

الأصل الذي يليق بشعيرة الصيام أن يُعتمد اليقين وأن يُلغى الشك.

- فمن شك في بلوغه التكليف لا يجب عليه صيام ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان . فالدحول في التكليف يجب أن يكون على يقين .
- ومن شكَّ في طلوع الفحر لا يجب عليه الإمساك ، وحاز له الأكل والشرب والجماع لأن الله تعالى جعل دليل الإمساك التبيّن، والتبيّن يقتضي التيقن وقد قال تعالى ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْبَغُواْ مَا كَنَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرُبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وكان هذا سنة النبي على، فقد قال: (لا يمنعنكم آذان بلال من السحور، ولا الصبح المستطير ولكن الصبح المستطيل في الأفق)(١).

#### وكان هذا هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم :

- جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن السحور، فقال له ابن عباس: "كُلْ ما شككت حتى لا تشك".
- ودخل رجلان على أبي بكر وهو يتسحّر ، فقال أحدهما : قد طلع الفحر ، وقال الآخر: لم يطلع بعد . فقال أبو بكر – أي لنفسه –

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الصيام ص ٢٧ ، وأصله في البخاري في كتاب الصيام

كلُّ قد اختلفا .

- وقال عمر: " إذا شكَّ رجلان في الفحر فليأكلا حتى يستيقنا ".
- قال مكحول : رأيت ابن عمر أحذ دلواً من زمزم فقال لرحلين: أطلع الفحر ؟ فقال أحدهما : لا ، وقال الآخر : نعم . فشرب ابن عم .

#### وهو ذات منهج التابعين لهم بإحسان:

\_ قال رجل للحسن البصري : أتسحر وأمتري في الصبح ؟ فقال له الحسن : " كُلُ ما امتريت إنه والله ليس بالصبح خفاء " .

\_ وقال محمد بن سيرين: " وضعت الإناء على يدي فجعلت انظر حتى طلع الفجر "(١).

وهذا الأصل حكاه ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم فقد قال في الدحول والخروج من رمضان "الأصل أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان ، كما لا يقضى بخروج رمضان إلا بيقين "(٢).

وعلى هذا: فليس الاحتياط مطلوباً في قضايا الصيام ومسائله لا للصائم ولا للعالم المفتي .

#### الأصل الثالث: ما يحقق الصيام أولى مما يفسده:

فالناظر في كتب الفقه يجد أن الفقهاء - بعد القرون الأولى - بالغوا

<sup>(</sup>١) راجع كل هذا في المصنف لابن أبي شيبة ٣/٢٥-٢٦

<sup>(</sup>۲) الاستذكار ۱۹/۱۰.

في الاحتياط ، فصاروا يحكمون على فساد الصيام بأدنى شبهة ، وصاروا يزيلون المتيقن بالمشكوك فأكثروا من المفطرات والمفسدات للصيام حتى أوصلها الحنفية إلى ستين مفطراً لصيام رمضان ، وقريب من هذا بأقل أو أكثر غيرهم من المالكية والشافعية والحنابلة .

ولكننا نجد سنة رسول الله في وفتاواه على حلاف ذلك ، كما نجد أن منهج الصحابة رضوان الله عليهم كذلك كانوا يحققون الصيام أكثر من إفساده بأدنى شبهة ، كانوا يضيقون المفطرات والمبطلات ويتوسعون في المصححات المبقيات للصيام، ففي منهج النبوة:

- من أصبح جُنباً صحّ صومه وبقي ..
- ومن قبّل امرأته صحّ صومه وبقي ..
- ومن غلبه القيء وذرعه صح صومه وبقي ..
- ومن أفطر معتقداً غروب الشمس فتبين بقاء النهار صح صومه وبقى ..
- ومن أكل أو جامع معتقداً بقاء الليل فبان له طلوع الفحر صح صومه وبقى ..
  - ومن أكل أو شرب ناسياً صحّ صومه وبقي ..
    - ومن تمضمض لم يفسد صومه ..
      - ومن اكتحل لم يفطر ...

كل هذا مرويٌ عن النبي على ويدل دلالة واضحة على منهج النبوة

المعصوم في إبقاء الصيام أكثر من إفساده وإبطاله . وعلى هذا فالصحيح الموافق لسنة رسولنا على هو تضييق المفطرات وتوسيع المصححات للصوم.

وتحقيق هذا الأصل يكون بإقرار وإعمال القاعدة التي ذكرها العلامة الحافظ ابن عبد البر حيث قال: "الأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطر إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض لها"(١).

وهذا نضيّق المفطرات والمبطلات والمفسدات للصوم ، ونوسّع المصححات والمبقيات والمحققات له ، لأن الذي يفتي أو يحكم ببطلان صوم صائم أو فساد يومه يحتاج إلى سنة قوية صحيحة صريحة لا معارض لها ، فلا ينفعه القياس ، ولا الاحتياط ، ولا الذريعة ، ولا غيرها مما يمكن التعلق به لإبطال صوم أو إفساد صوم أو فرض قضاء أو كفارة . وهذا ما أيده شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي ابن رشد رحمهما الله تعالى . فابن تيمية يرى أنه لا يجوز إفساد الصوم بالأقيسة "لأن القياس وإن كان حجة ، إذا اعتبرت شروط صحته ، فقد قلنا في الأصول : إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص ، وإن دلَّ القياس الصحيح على مثل ما دلَّ عليه النص دلالة خفية ، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء و لم يوجبه؛ علمنا أنه ليس بحرام ولا واحب. وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه قياس فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدلُ على الإفطار هذه

<sup>(</sup>١) الاستذكار ١٠/٥٧١.

الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه فعلمنا ألها ليست مفطرة" أ.هـــ(١). ويقول ابن رشد: "إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف ، وإنما القضاء عند الأكثر واحب بأمر متجدد" (٢).

وعليه: فالصحيح الواجب إن شاء الله أن تتوافق الفتيا في أقضية الصيام مع هذه الأصول والمقاصد، والله تعالى الموفق والمسدد والمعين.

#### المقدمة الثالثة

#### قواعد الفتيا والترجيسح

[۱] إن أول ما ينبغي أن ننبه إليه هو: أن الفُتيا عينية وليست عامة، فالمفتي يفتي حسب حال المستفتي والسائل، ولن يكون مفتياً فقيهاً إذا أفتى كل الناس بقول واحد وفتيا واحدة، وسنرى كيف أن النبي في يفتي الشيخ الكبير بقول ويفتي الشاب بقول آخر. لذلك فالسؤال والسائل هما المؤثران على فتيا المفتى وحكمه.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٢٣٦/٢٥

<sup>(</sup>٢) بداية المحتهد ١٨٢/٢

ر تر الصائمين

[7] من قواعد الفتيا أن الإفتاء قبل وقوع الفعل ينبغي أن يكون غير الإفتاء بعد وقوعه ، فالنظر قبل وقوع التصرف أو العبادة من السائل يكون بالراجح فيفتي الفقيه المسؤول بالراجح عنده ، أما بعد وقوع التصرف والفعل فالنظر يكون بالمصحح ، فما وجدت له وجها يصحح له ما وقع منه من فعل وعبادة كان ذلك أولى ، وإن وجدت له وجها يحتمله الشرع وإن كان عندك مرجوحاً في الأصل ، كان ذلك موافقاً لمنهج النبي الشرع وإن كان عندك مرجوحاً في الأصل ، كان ذلك موافقاً لمنهج النبي وهذا ما سنده في إجابات سؤالات الصائمين داخل هذا الكتاب، وهو ما لاحظناه في إجابات رسول على حاصة في الحج وعامة في غيره .

[٣] في مسائل صيام رمضان : الإجابات على السؤالات العامة تكون على وفق مقصود الشارع من التيسير والتخفيف ورفع الحرج والمشقة عن الصائمين ، لذلك يأتي الاختيار غالباً \_ إن لم يكن مطلقاً \_ بحسب ما نرى مما يحقق التيسير والتخفيف .

[٤] كثيراً ما نحتاج إلى الترجيح والاختيار ، لذلك اتبعنا المنهج الآتي على الترتيب :

- [أ] الترجيح للدليل الصريح البين.
- [ب] ما يحتمل التأويل من الأدلة يكون الترجيح لما أمكن الجمع، لأن الجمع هو المقدم عند جماهير الفقهاء .
- [ج] ما لم يمكن الجمع فيه من الأدلة يكون الترجيح بالدلالات والمقاصد وغيرها ..

[د] ما يتطلب فيه الترجيح بالأقوال نقدّم قول الصحابي على من سواه والتابعي على من دونه بقدر الإمكان . والله المستعان وعليه التكلان..



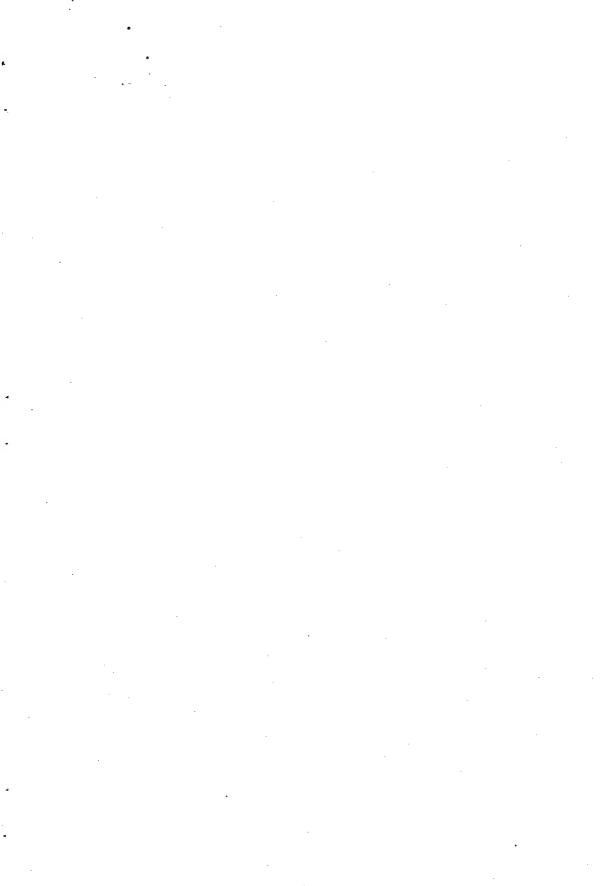

#### [١] وقت بدايــة الإمســاك

#### السوال: السوال:

بعض الجهات تعمل إمساكيات في رمضان تحدّد فيها وقت الإمساك بربع ساعة أو ثلث ساعة قبل أذان الفجر ، هل الإمساك في هذا الوقت واجبّ أم يجوز أن نأكل ونشرب حتى أذان الفجر ؟.

#### الجواب:

أولاً: الأصل في الإمساك أن يبدأ مع الفحر، وأنه يجوز الأكل والشرب والجماع إلى الفحر لقوله تعالى ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَعُواْ مَا كَنَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرُبُواْ حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبيضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ثانياً: أخذ بعض العلماء بما ورد عن زيد بن ثابت الله قال: "تسحّرنا مع رسول الله على ثم قمنا إلى الصلاة ، قال الراوي: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر خمسين آية " (١).

فقالوا: يستحب الإمساك في قدر قراءة خمسين آية قبل الفجر. وهو ما ذهب إليه المالكية (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري في الصوم برقم ١٨٢١ ومسلم في الصيام برقم ١٠٩٧ .

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ١٥/١ .

وقال الحنفية والشافعية: يمسك بالشك في بقاء الليل، ويكره له الأكل مع الشك في بقاء الليل دون تقييده بمقدار (١).

والراجح المختار: أن الإمساك يكون مع الفحر ، وأنه يجوز الأكل والشرب إلى طلوع الفحر بلا كراهة . وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأكلون ويشربون حتى يطلع الفحر ويتبيّنوا طلوعه ، بل كانوا يأكلون ويشربون ما داموا شاكين في طلوع الفحر كما مرّ في المقدمات.

**a** وعن عامر بن مطر قال : " تسحّرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة " (٢).

@ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على قال: (إنّ بلالاً يؤذّن بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم) ("). ولم يكن بين أذاهما إلا أن يترل هذا ويصعد هذا (٤). وهذا هو أمر النبي الله الذي أقل ما يدلّ عليه الجواز ، ولا يمكن بحال أن يكون دالاً على الكراهة ، لأن المكروه لا يؤمر به ، وأرى أن الأمر في هذا الحديث يراد به الاستحباب، لأن تأخير السحور مستحب باتفاق العلماء \_ كما تقرر \_.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٤١٩/٢ ، الأم للشافعي ٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي : رحاله ثقات ، مجمع الزوائد ١٥٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي باب وقت أذان الفحر ٢٨٨/١ ، والنسائي باب المؤنان للمستحد الواحد ١٠/٢ وأخرجه البخاري في كتاب الأذان باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيره ٢٢٣/١ .

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي ١/ ٣٨٢،٤٢٩ والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع ١٥٤/٣

@ وعن سالم مولى أبي حذيفة أنه كان مع أبي بكر على سطح في رمضان وهو يصلي فأتاه فقال ألا تطعم يا خليفة رسول الله فله فأشار بيده حتى فعل ذلك مرتين فلما كان في الثالثة قال ائتني بطعامك فطعم وصلى ركعتين ثم دخل المسجد وأقيمت الصلاة (١).

وعن مطر الشيباني قال: " تسحّرنا مع عبد الله ثم خرجنا فأقيمت الصلاة " (٢).

كل هذه الروايات \_ مع ما مرّ من طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم في الأكل مع الشك في طلوع الفحر \_ تبيّن السنّة في المسألة.

أما حديث زيد بن ثابت فهو فعل دال على الجواز والجائز لا يمنع غيره ولا يكرهه.

وفي سنن البيهقي عن أبي هريرة أن النبي الله قال: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) (أ). وليس المراد حواز الأكل بعد تبيّن الفحر ، لأن الله تعالى حدد آخر وقت حواز الأكل والشرب بتبيّن الفحر . فإذا جمعنا بين صريح القرآن وسياق الحديث يكون المراد في الحديث النداء الأول ، وإلا فكيف يأكل من تيقّن الحديث يكون المراد في الحديث النداء الأول ، وإلا فكيف يأكل من تيقّن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد ١٥٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي باب من طلع الفجر وفي فيه شيء ، ٢١٨/٤ برقم ٧٨٠٠ .

الفجر إذا كان المؤذن موثوقاً به وقد قال النبي في المؤذنين: (المؤذنون أمناء الله على فطرهم وسحورهم)(١). والله تعالى أعلم .

#### 

## [٢] من لا يصوم إلا إذا رأى الهلال بنفسه

#### السوال: ﴿ السوال:

بعض أهل بلادنا لا يصومون مع الناس ؟ حتى يروا الهلال بأنفسهم أو يراه بعض من ينتمي إليهم في القبيلة أو الطريقة ، حتى إلهم في بعض السنوات يصومون بعد الناس بيومين أو ثلاثة ؟

#### الجسواب:

هذا المذهب باطل، ولا يقرون عليه لمخالفته الشرع الواضح للأدلة الآتية:

أولاً: اتفق جمهور العلماء سلفاً وخلفاً ، ووافقهم عليه المتأخرون والمعاصرون ، وقررته المجامع الفقهية ومجامع البحوث ومجالس الإفتاء في عصرنا أنه لا عبرة باختلاف المطالع بين البلاد الإسلامية التي تشترك مع بعضها في جزء من الليل ، فكيف بالقرى التابعة للدولة الواحدة والقبائل أو الطوائف داخل المصر الواحد والمدينة الواحدة (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي : " إسناده حسن " مجمع الزوائد ٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) حتى من يرى اختلاف المطالع من الشافعية وغيرهم لم يقولوا بجواز انفراد الواحد أو المجموعة بالشهر على خلاف ما عليه أهل بلادهم . فالشافعية لا يعتبرون اختلاف المطالع في البلاد القريبة والمتصلة

ثانياً: الشارع علّق وحوب صيام شهر رمضان بمطلق الرؤية فقال: (صوموا لرؤيته) ، والمطلق يتحقق بأول أفراده ، فإذا رؤي الهلال من مسلم عدل أو مسلمين عدلين ثبت الشهر فلزم الصيام الجميع.

والرؤية غير مقيدة برؤية كل واحد من المسلمين وإلا لم يلزم الصيام أعمى أو أعمش أبداً ، وإنما الرؤية الشرعية هي رؤية بعضهم لأن القصد ثبوت الرؤية بقطع النظر عن الرائين ، ولو كانت العبرة بالرائين لقال: "صوموا لرؤيتكم" . فكان المعتبر ثبوت الهلال وإن لم يره أغلب الناس، حتى في الرائين العبرة أن يكون من المسلمين لا أن يكون من أبناء القبيلة أو أهل الطريقة .

ثالثاً: إن اليوم الذي يصوم فيه الناس هو اليوم الشرعي الذي يجب أن يبدأ فيه شهر رمضان، لأن النبي في قال: (الصوم يوم يصوم الناس) (١)، فإذا علموا يوم صوم الناس وهو جماعة المسلمين وإمامهم "الحاكم" لزمهم الصيام.

رابعاً: لو اعتبرنا أنَّ هذه المسألة خلافية ، فإلها تُرفع بأمر الحاكم المسلم المطاع ، لأن أمر الحاكم يرفع الخلاف في القضايا العامة بلا خلاف

والماجشون من المالكية ، وإن رأى اختلاف المطالع ولكن إذا صام الإمام "الحاكم" برؤية بلد آخر لزم الناس .

<sup>(</sup>۱) هكذا ذكره ابن تيمية في الفتاوى وعند الترمذي في كتاب الصيام برقم (٦٩٧) بلفظ: (الصوم يوم تصومون). وعند أبي داود في كتاب الصوم برقم ٢٣٢٤ بلفظ: (وفطركم يوم تفطرون). وحسنه الترمذي .

. فإذا أصدر الحاكم أمراً بإعلان أول الصوم وآخره وجب على الجميع الالتزام به سواء عرفوا أمره بالإذاعة أو بالتلفاز أو بالصحف أو غيرها.

#### 

### [٣] النية للصيام

#### السوال: ﴿ السوال:

هل يلزم الصائم أن ينوي صيام رمضان ومتى تكون النية ؟ وهل يُجدد النية لكل يوم من رمضان أم تكفيه نية واحدة لكل الشهر ؟ الحسماك:

النية ركن من أركان الصيام لا يكون الصيام ولا يصح إلا بها لقول النبي الله الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى)(١). فيلزم كل من أراد أن يصوم رمضان أن ينوي صيام رمضان .

### 🕸 وفي وقت عقد النِّية بالصيام قال العلماء:

[1] ينوي قبل طلوع الفحر في كل صيام واحب ، كصيام رمضان وصيام القضاء والكفارة والنذر، وهذا معنى التبييت في قول النبي على: (من لم يبيّت الصيام قبل طلوع الفحر فلا صيام له )(٢). هذا ما ذهب إليه

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢٨٨/١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠٣/٤ ، والدار قطني ١٧٢/٢ ، وأحمد في المسند ٢٨٧/٦ ، والترمذي بلفظ ( من لم يجمع ) في كتاب الصيام برقم (٧٣٠) ، وابن

الجمهور . وحُكيَّ عن زفر من الجنفية وعن عطاء ومجاهد ألهم قالوا: "يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية " وقد احتج زفر لهذا الرأي : " بأنه لا يصح فيه غير صوم رمضان لتعينه ، فلا يفتقر إلى نية، لأن الزمن معيار له ، فلا يتصور في يوم واحد إلا صوم واحد".

## وهذا رأي مردود من وجهين :

الوجه الأول: أن هذا الرأي يقتضي تصحيح صوم المغمى عليه في رمضان إذا لم يأكل ويشرب ، لوحود الإمساك من غير نية . وهذا أمر مستشنع . كما وصفه أبو بكر الرازي من الحنفية (١) .

الوجه الثاني: أن هذا الرأي مخالف للنص الصريح من النبي الذي يستن فيه أنه لا يصح الصوم إلا بالنية . وما خالف النص من الرأي مردود إذ لا احتهاد مع النص ، ولا حظ للنظر مع الأثر .

إِذَنْ: يشترط في صيام رمضان وكل صيام واحب النية من الليل، وتصح النية إذا نوى في أي حزء من الليل من الغروب إلى طلوع الفحر.

[٢] أجاز المالكية وبعض الشافعية عقد نية الصيام مع طلوع الفحر، لأنه عبادة ، والعبادات تجوز بنية تقارن ابتداءها ، كذلك الصيام (٢) .

ماجة في الصيام برقم (١٧٠٠) بلفظ : ( لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ) . وصححه ابن حزيمة في صحيحه ٢١٢/٣ ، وابن حبان ، والحاكم وابن حزم في المحلى ٢٦٢/٦ . وحسنه السيوطي في الجامع الصغير ٢٢٢/٦ ، والنووي في المجموع ٢٩٣/٦ .

<sup>(</sup>۱) انظر : فتح الباري ۱٦٩/٤ ، حاشية ابن عابدين ۸۷/۲ ، وهذا الوحه هو الذي ردّ به أبو بكر الرازي على زفر .

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ١/٥٩٥، المهذب للشيرازي مع المحموع، ٢٩٢/٦.

وهذا وحه صحيح في حالة نسيان عقد النية قبل طلوع الفحر أو الغفلة عنها في حزء من الليل ، في هذه الحالة يصح الصوم بنية عُقدت مع طلوع الفحر .

وذهب الشوكاني إلى أن من لم يتبين له وحوب الصوم إلا بعد دخول النهار كان عذراً له عن التبييت (١) .

## 💠 أما في صيام التطوع:

فلا يشترط النية قبل طلوع الفحر، بل صحّ مع نية بعد طلوع الفحر. قال العلماء:

[1] يجوز صيام التطوع بنيّة بعد طلوع الفحر وقبل الزوال ، شريطة أن لا يأكل شيئاً ، فإن أكل شيئاً ثم نوى لم يصح صومه ، وهذا قول الجمهور — الحنفية والشافعية والحنابلة — وهو قول ابن عباس ، وعلي، وابن مسعود، وحذيفة، وأنس بن مالك، وأبي الدرداء، وأبي طلحة، رضي الله عنهم (٢) .

وحجتهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله هذات يوم: (يا عائشة! هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم)(٢).

<sup>(</sup>١) الدراري المضيئة شرح الدرر البهية للشوكاني ، ٧٩/١ .

 <sup>(</sup>۲) راجع : المصنف لابن أبي شيبة ۳۱/۳ ، صحيح البخاري بشرح فتح الباري ١٦٧/٤، الاستذكار
 لابن عبد البر ۳۷/۱ ، المغني لابن قدامة ۲۷/۳ ، المجموع شرح المهذب ۲۹۷/۳ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الصيام برقم (٢٧٠٧) ، والترمذي في كتاب الصيام برقم (٧٣٣) .

وعند ابن أبي شيبة عنها قالت : ( ربما دعا رسول الله على بغدائه فلا يجده فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم )(١).

[7] وقال مالك وداود: لا يجوز صيام التطوع إلا بنية من الليل، لعموم قوله ﷺ: (من لم يبيّت الصيام قبل الفحر فلا صيام له )(٢) ، و لم يخص ﷺ في هذا الحديث فرضاً ولا سنة من نفل.

وهو قول ابن عمر وحفصة رضى الله عنهم $^{(7)}$ .

والصحيح: حواز نيّة صيام التطوع بالنهار وقبل الزوال ، لأن عموم حديث : ( من لم يبيّت الصيام ) قد خصصه حديث عائشة : (هل عند كم شيء ؟ إِذَنْ فإني صائم ) .

ولا يشترط في عقد النّية التلفظ ها ، بل تتحقق النّية بالقصد والعزم في القلب دون اللفظ باللسان ، أو عما يدلّ على القصد والعزم . فمن تسحر ليصوم الغد فقد نوى . وإن استحب الشافعية التلفظ بالنّية .

## 💠 وهل يشترط أن ينوي الصائم ليلة كل يوم من رمضان ؟

قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في رواية : يحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى نيّة .

وقال مالك والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأحمد في الرواية الثانية : من بيّت الصيام أول ليلة من رمضان أجزأه ذلك عن سائر الشهر

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ، ٣١/٣ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) انظر : الاستذكار ١٠/٣٧، الشرح الصغير ١/٥٩٥، المغنى لابن قدامة ٣٩/٣-٣٠.

لأن من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه فإنه لا يحتاج إلى التبييت.

وهو الصحيح: لأنه صيام متصل لا يجوز قطعه إلا لعذر ، ولأن حديث ( من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) فيه جواز صيام الشهر كله بنية جامعة ، والألف واللام في "الصيام" للعهد ، والمعهود صيام شهر رمضان . وقد سيق الحديث لأجله. .. والله أعلم ..

## ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ [٤] السفر إلى بلد تأخَّر صيام أهله أو تقدّم

#### الســؤال:

شخص صام أياماً في بلده ، ثم سافر إلى بلد تأخرت رؤية الهلال فيه وبدأ أهله صيام رمضان في اليوم الثاني من صيام بلده ، فاستكمل المسافر ثلاثين يوماً من حين صام ، وأهل البلد الذي سافر إليهم صاموا تسعة وعشرين يوماً . فماذا يصنع ؟

## الجواب: 🕸

أولاً ": طالما استكمل ثلاثين يوماً من حين صام يفطر لسببين :

السبب الأول: أنه صام ثلاثين يوماً ، وهو أقصى مدة الشهر القمري ، ولا يتحاوز شهرٌ منه الثلاثين. فلو وافقهم وصام معهم يكون قد تجاوز الشهر وليس عليه أن يصوم أكثر من الثلاثين.

السبب الثاني :أن صيامه صحيح لصحة سببه ، وهو ثبوت الشهر ثبوتاً شرعياً في بلده ، فلا يلزمه إلا صيام الثلاثين .

وأصل المسألة حديث كريب ، وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ، قال " فقدمت الشام فقضيت حاجتها ، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام ، فرأينا الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عباس : منى رأيتم الهلال؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته ليلة الجمعة ؟ فقلت : رآه الناس فضاموا وصام معاوية . فقال : لكن رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه . فقلت : ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: (هكذا أمرنا رسول الله) ".

والشاهد: قول ابن عباس " فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوماً أو نراه " .

وفيه أن كريبًا لم يلزم بموافقتهم والصيام معهم ، وأن ذلك موافق لما أمر به رسول الله على والله تعالى أعلم .

وفي هذه الحالة لا يُظهر أنه مفطر ، يمسك في نفسه ويخفي فطره موافقة للناس .

ثانياً: قد ينعكس الحال ، فيكون قد صام برؤية بلده ثم سافر إلى بلد تقدمت رؤيتهم .

معهم وقضى اليوم الأول ، لأنه يكون قد صام ثمانية وعشرين يوماً أفطر

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الصيام ، حديث رقم (٩٦٣) وقال : حديث حسنٌ صحيح.

والشهر أقله أن يكون تسعة وعشرين يوماً. أما إذا استكملوا ثلاثين من حين صاموا أفطر معهم ، ولا يقضى اليوم الأول(١).

#### 

## [٥] الجهل بطلوع الفجر

#### 🛞 الســؤال:

شخص أكل السحور بعد الفجر وهو جاهل بطلوعه ، هل صومه صحيح ؟ كذلك من جامع امرأته بعد الفجر جاهلاً بطلوعه هل يصح صومه ؟

#### الجواب:

أولاً: في هذا الزمان قلّ من يجهل طلوع الفحر أو غروب الشمس، لأن الناس قد ضبطوا هذه الأوقات بطريق الحساب والساعات ، فيعلم طلوع الفحر وغروب الشمس بالساعة ولا يحتاج ذلك إلى تبيّن الفحر بظهور بياضه عن سواد الليل . ولذلك لا يكون ذلك عذراً إلا لمن لا يمتلك ساعة . وهذا لا يتصور إلا في بعض قرى البادية ، وبعض أهل هذه

<sup>(</sup>۱) حاء في المجموع: إن تأخرت رؤيتهم وأكمل الثلاثين: أصحهما يلزمه الصوم معهم لأنه صار منهم والثاني يفطر لأنه التزم حكم الأول. وإن تقدمت رؤيتهم يفطر معهم ويقضي اليوم الأخير أو يصوم ولا يفطر. وحاء في مجموع الفتاوى: من صام برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم فإنه يفطر معهم ولا يقضي اليوم الأول، وإن تأخرت رؤيتهم يفطر وحده كالمنفرد برؤيته، أو يصوم معهم ولو صام إحدي وثلاثين يوماً انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٢٧٦/٦، ومجموع فناوى ابن تيمية ٢٧٦/٦، -٧٠١.

والات المسائمين

القرى ممن لا يستخدمون الساعات ونحوها . وعليه:

[1] فمن أكل من هؤلاء السحور بعد الفحر وهو حاهل بطلوعه عليه أن يمسك ذلك اليوم ولا يفطر . وهل عليه قضاء أو لا ؟ ذهب العلماء إلى قولين :

القول الأول: يجب عليه القضاء ، وهو قول الجمهور ، قياساً على أنه لو غُمَّ هلال رمضان فأصبح مفطراً ثم تبيّن أن ذلك اليوم الأول من رمضان ؛ وحب عليه القضاء بالاتفاق فكذلك هذا (١).

القول الثاني: يتم صومه ، ولا قضاء عليه . وهو قول جماعة من التابعين وغيرهم : عروة بن الزبير ، ومجاهد ، والحسن وإسحاق بن راهوية، ورواية عن عمر بن الخطاب ، وهو قول لأحمد بن حنبل. مستدلين بالقرآن والسنة :

فمن القرآن استدلوا بقوله تعالى ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الاحزاب:٥] (١) وقد أخطأ في تبيّن الفحر فأكل .

ومن السنة قوله ﷺ: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(٢).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ، ٢٣٦/٤ ، وانظر : المغني ٥٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، الآية (٥)

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة في باب طلاق المكره والناسي برقم (٢٠٤٥) ، ٢٥٩/١ ، والبيهقي في السنن الكبري باب مالا يجوز إقراره برقم ١١٢٥٦ ، ٨٤/٦ ، والدار قطني في سننه ١٧٠/٤، وابن حبان

## 🚭 أما من جامع امرأته وقد طلع الفجر وهو جاهل بطلوعه:

فإن العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول : أن عليه القضاء والكفارة ، وهو قول الحنابلة والظاهرية وابن الماحشون من المالكية .

المذهب الثاني: أن عليه القضاء فقط ، لأنه أفسد صوم يومه خطأ ولم يتعمد . وهو قول مالك والليث والأوزاعي .

المذهب الثالث: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهو قول الأكثرين: الحنفية ، والشافعية ، وإسحاق بن راهوية ، وأبو ثور ، ومن التابعين الحسن ومحاهد والنجعي وغيرهم (١) .

وهذا هو الراجع: جمعاً بين النصوص، فإن الله تعالى ورسوله على عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ قد عَمْما وضع المؤاخذة عن المخطئ في قوله تعالى ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ رَبّنا لاَ تُوَاخِذُنَا إِن نّسينا أَوْ أَخْطَأْنًا ﴾ (٢) وقوله على: ﴿ إِن الله تجاوز عن أمني الخطأ ﴾ . فلما أمر النبي على الأعرابي الذي واقع زوجته في لهار رمضان بالكفارة ، عرفنا أنه جماع لا خطأ فيه ولا نسيان ، وبالجمع بينها نعلم أن ما كان على خطأ لا قضاء فيه ولا

في صحيحه باب ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة ، ٢٠٢/٦ ، والطبراني في الأوسط بلفظ "وضع عن أمتى" ٨٦١/٨ .

<sup>(</sup>۱) تراجع المذاهب في : الاستذكار ۱۱۱/۱۰ ، الأم ۹۹/۲ ، المجموع ۳۵۲/۳ ، ومجموع الفتاوى ۲۲۲/۲۰ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية (٢٨٦)

و ع الصائمين

كفارة ، لأن الخطأ لا مؤاخذة فيه ، وما كان على خلافه كان فيه الكفارة. والله تعالى أعلم ..

#### 

## [٦] الفطر قبل غروب الشمس

### السؤال:

قومٌ أفطروا قبل غروب الشمس في يوم غيم وقد ظنّوا غروها، وبعد أن أكلوا استبان لهم أن الشمس لم تغب ؟ ماذا يصنعون ؟ هل عليهم قضاء أو كفارة ؟

### الجسواب:

هذه المسألة من حنس المسألة السابقة ، فإن أهل المدن والحضر يستخدمون الساعات لضبط الأوقات فلا عذر لهم إن أفطروا للغيم أو يمجرد الظن . أما أهل البوادي والقرى البعيدة ممن لا يزالون يضبطون المواقيت بالشمس والظل والشفق وسواد الليل وبياض النهار ، فهؤلاء هم أصحاب هذه المسألة . وقد ذهب العلماء فيه إلى قولين :

القول الأول: أنه يجب القضاء. وهو قول الجمهور.

القول الثاني: أنه يتم صومه ، ولا شيء عليه ، لا قضاء ولا شيء، وهذا قول أحمد في رواية عنه ، وإسحاق بن راهوية ، والحسن البصري

و محاهد<sup>(۱)</sup> .

وقد وقعت هذه المسألة في عهد الرسول الله وفي عهد عمر وفي عهد معاوية رضى الله عنهم .

أما ما حدث في عهد الرسول في فهو ما أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود في سننه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (أفطرنا على عهد رسول الله يوم غيم ثم طلعت الشمس)(٢). وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير" ألهم لم يؤمروا بالقضاء"(٣).

قال ابن تيمية: "وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب ، فإلهم فعلوا ذلك ، ولم يأمرهم به النبي في والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني: لا يجب القضاء ، فإن النبي في لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم ، فلم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به" (٤) .

وأما ما حدث في عهد عمر ، فهو ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما عن زيد بن وهب وغيره قال : كنت جالساً في مسجد رسول الله في رمضان في زمن عمر بن الخطاب ، فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة ، فشربنا ونحن نرى أنه من الليل ، ثم انكشف

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ٢٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) البخاري كتاب الصيام ، حديث رقم (١٩٥٩) ، وأبو داود في كتاب الصوم حديث رقم (٢٣٥٩) .

<sup>(</sup>٣) محموع فتاوى ابن تيمية ٢٣٢/٢٥

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٣١/٢٥

السحاب فإذا الشمس طالعة . قال : فحعل الناس يقولون أنقضي يوماً مكانه ؟ فقال عمر : (والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم)(١).

وعند ابن أبي شيبة أن عمر شه قال: ( من كان أفطر فليصم يوماً مكانه )(٢).

والأول موافق لخبر أسماء .

وأما ما حدث في عهد معاوية ؛ فهو ما أحرجه ابن أبي شيبة عن سعيد بن فطن عن أبيه أنه كان عند معاوية في رمضان ، فأفطروا ، ثم طلعت الشمس ، فأمرهم أن يقضوا $^{(7)}$  .

والصحيح: أنه لا قضاء عليهم ولا شيء . والدليل عليه من وجهين: الوجه الأول : أن النبي الله له يأمر بالقضاء ، فدل على أن حكم هذه المسألة عدم وجوب القضاء .

الوجه الثاني: أن روايات القضاء عن عمر ومعاوية روايات في المصنف لعبد الرزاق وابن أبي شيبة ، ورواية عدم القضاء في صحيح البخاري ، ورواية البخاري مقدمة ، كما أن حكم النبي وفعله يقضي على قول غيره ، ولا يقدم مذهب صحابي على حكم رسول الله الشه وفعله . . . .

هذا في حالة ألهم اعتقدوا غروب الشمس ، أما إذا كانوا شاكّين

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الصيام ٢٤/٣

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٣٧٣-٢٤ ، كتاب الصيام

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الصيام ٢٥/٣

من غروب الشمس ، فأفطروا ، واستبان لهم أن الشمس لم تغرب . في هذه الحالة وجب عليهم القضاء ، لألهم لم يتبينوا ، لأن الأصل بقاء النهار، والصائم مأمور أن يتم صومه إلى الليل كما قال تعالى ﴿ ثُمَّ أَتُمُواْ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧]. وهو لم يتم الصيام إلى الليل، فيقضى ... والله تعالى ..

#### «CXCXCXCXCXCXCXC»

# [٧] صيبام من أصبح جُنباً

## السوال: ﴿ السوال:

هل يجب على مريد الصيام إذا جامع زوجته أو احتلم فأصيب بجنابة أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ وما حكم من لم يغتسل حتى طلع الفجر ، هل يصح صومه ؟

## الجـواب:

اتفق الصحابة كلهم رضوان الله عليهم - فيما عُلم - على أنه لا يجب على من أصيب بجنابة أن يغتسل قبل طلوع الفجر ، وأنه إذا أصبح وهو حُنب صح صومه ، ولا شيء عليه ، لا قضاء ولا كفارة . فاتفقوا جميعاً إلا ما رُوي عن أبي هريرة شه أنه قال : ( من أدركه الفجر جُنباً فلا يصم )(١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الصيام برقم (٢٥٨٤)

ولا شك أننا نأخذ بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي على دون ما رواه أبو هريرة رضي الله عنهما:

أولاً: لأن عائشة وأم سلمة هما زوجتا رسول الله هما وزوجتاه أعلم بهذا الأمر من رجل لا يعرف مثل ذلك إلا سماعاً أو خبراً ، وليس الخبر كالمعاينة .

ثانياً: لأن النقاء عن الجنابة ليس من شروط صحة الصوم وإن كان من شروط صحة الصلاة . ومن المتفق عليه بين العلماء أن من احتلم في نهار رمضان يجب عليه الغسل ولا يبطل صومه .

ثالثاً: لأن الله تعالى أباح للصائمين الأكل والمباشرة إلى طلوع الفحر فقال ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَ وَابْتَغُواْ مَا كَنَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرُبُواْ حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرُبُواْ حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْفَيْطُ الأَبِيَضُ مَنَ الْخَيْطِ الأَسْوَد مَنَ الْفَجْر ﴾ ، فإذا جاز الجماع إلى طلوع

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ ٢٨٩/١ ، ومسلم في صحيحه كتاب الصيام برقم (٢٥٨٧)

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ، كتاب الصيام حديث رقم (٢٥٨٦)

الفحر لزم منه أن يصبح جُنباً . فدلّ القرآن على حواز أن يصبح الجُنب صائماً .

ومع ذلك فإن أبا هريرة على قد تراجع عن مذهبه وفتواه حين أحبر برواية عائشة وأم سلمة حتى قال : " هما أعلم "(١) ، وفي رواية: " هن أعلم برسول الله على منّا "(٢)

ولما وافق أبو هريرة الجمهور لم يعد للخلاف مكان ، فارتفع واستقر الإجماع على صحة صوم من أصبح جُنباً كما جزم به النووي . وقال ابن دقيق العيد : "صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع "(٣). . . والله تعالى أعلم . .

#### 

# [٨] القُبلة للصائم

### السوال: السوال:

هل يفسد صوم الصائم إذ قبَّل امرأته ؟

## الجسواب:

1

السنة الواردة في قُبلة الصائم هي :

[١] عن عائشة رضي الله عنها قالت : ﴿ إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الصيام برقم (٢٥٨٤)

<sup>(</sup>٢) الاستذكار لابن عبد البر ٢/١ه

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٧٤/٤ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢٢٣/٨

ليُقبِّل بعض أزواجه وهو صائم ، ثم ضحكت )(١).

[٢] وعن حفصة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله ﷺ يُقبِّل وهو صائم )(٢) .

[٣] وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله على: أيُقبِّل الصائم؟ فقال له رسول الله على: [ سَلْ هذه ] لأم سلمة . فأحبرته أن رسول الله على يصنع ذلك . فقال يا رسول الله: قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأحر . فقال له : [ أما والله إني لأتقاكم لله وأحشاكم له] (٢) .

ظَنَّ ابن أبي سلمة أن القُبلة مع الصيام من حصائصه عليه الصلاة والسلام فبيَّن له أنه ليس من حصائصه .

[٤] عن عمر بن الخطاب قال : " هششتُ فقبَّلتُ وأنا صائم، فقلتُ: يا رسول الله ! صنعتُ اليوم أمراً عظيماً ، قبَّلتُ وأنا صائم فقال النبي على: [ أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس به. قال : [ فمه ](٤) .

ففي كل هذه السنن والروايات إباحة القُبلة للصائم من غير تقييد أو تخصيص ، فدلّ أن القُبلة للصائم لا تحرم عليه ولا تفسد صومه .

ولكنا وحدنا النبي على يفرّق في فتواه بين الشاب قوي الشهوة وبين

<sup>(</sup>١) البخاري كتاب الصيام باب القبلة للصائم حديث رقم (١٩٢٨)

<sup>(</sup>٢) مسلم في كتاب الصيام برقم (٢٥٨١)

<sup>(</sup>٣) مسلم في الصيام برقم (٢٥٨٣)

<sup>(</sup>٤) أبو داود في كتاب الصوم حديث رقم (٢٣٨٥)

الشيخ. فقد أخرج أحمد أن شاباً سأله فقال: أقبِّل وأنا صائم ؟ قال: ( لا) وسأله شيخ: أقبِّل وأنا صائم ؟ قال: [نعم] ، ثم قال في: [ إنَّ الشيخ عن علك نفسه] (١) .. وفي رواية لأبي داود: " أن رجلاً سأل النبي في عن المباشرة للصائم فرخص له ، وأتاه آخر فسأله فنهاه ، فإذا الذي رخص له شيخ والذي هاه شاب "(٢) .

ولهذا فرَّق العلماء بين الشاب والشيخ ، وبين من كانت شهوته مفرطة وبين من كانت شهوته عادية :

فمن كانت شهوته مفرطة: تحرم عليه القُبلة وهو صائم، لأنها مظنة إفساد صومه، وبهذا قال الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية.

ومن كانت شهوته عادية: تكره عند المالكية والحنابلة، ولم يكرهها الأحناف وهو مذهب عمر وعلي وأبي هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

ومن كانت ممن لا تحرك القُبلة شهوته : كالشيخ الكبير لم تكره و لم تحرم .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٥٨/٢ برقم ٦٧٥٧

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الصيام برقم (٢٣٨٧)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الصوم برقم (٢٣٨٢) ، والترمذي في الصيام برقم (٧٢٩) وقال : حديث حسن ضحيح .

ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أنزل بالقُبلة فسد صومه ، وعليه القضاء عند أكثر العلماء ، وعند مالك القضاء والكفارة .

أما إذا قبَّل فأمذى ؛ فلا شيء عليه عند الجمهور ، واحتلف قول المالكية فقال جمهورهم عليه القضاء ، وقال البغداديون منهم : القضاء استحباب لا وحوب (١).

#### 

## [٩] إفطار سكان الطوابق العالية

### السوال:

رجلٌ يسكن الطابق العشرين في عمارة عالية ، يسمع المؤذن يؤذن للمغرب ، ولكنه يرى الشمس لا تزال طالعة ، هل يفطر بالأذان أم ينتظر المغيب ؟

### الجواب:

الصيام الواحب لا يتحقق ولا يصح شرعاً إلا إذا بدأ الإمساك من طلوع الفحر واستمر إلى غروب الشمس، وهو صريح قوله تعالى ﴿وَكُلُواْ وَاشْرُبُواْ حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَّمُواْ الصَيامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾، وساكن الطابق العشرين إذا أفطر بأذان المؤذن وهو يرى

<sup>(</sup>۱) راجع الأقوال والمذاهب في : الاستذكار ۷۰/۱۰-۵۸ ، المغني ۷۸/۳ ، مجموع الفتاوی ۲۲٥/۲۰، شرح النووي لصحيح مسلم ۲۱٦/۸ .

الشمس لا يكون أتم صيامه إلى الليل، والإفطار يكون بتيقن الوقت لا بسماع الأذان، والأذان ما جعل إلا تنبيهاً للوقت، ولكنه متيقن من النهار فلا يجوز له الإفطار بالأذان إلا إذا تيقن من غروب الشمس.

وغروب الشمس في مثل هذه الحالة لا يتأخر طويلاً عن وقت أذان ساكني الطوابق الأرضية، فليس في الانتظار حتى الغروب مشقة زائدة، وليست من المشقات المعتبرة تأخر انقضاء التكليف عشر دقائق أو ربع ساعة حتى يقتضى الترخيص.

هذا وقد سئل الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عن هذه المسألة فأحاب: "من كان في العمارة العالية ، وهو يرى الشمس ، لا يجوز له أن يفطر حتى يراها تغيب" أ.هـ (١). . . والله تعالى أعلم . .

#### 

<sup>(</sup>١) فتاوى علي الطنطاوي ، جمعها ماحد ديرانيه ، ص ٢٣٢ .



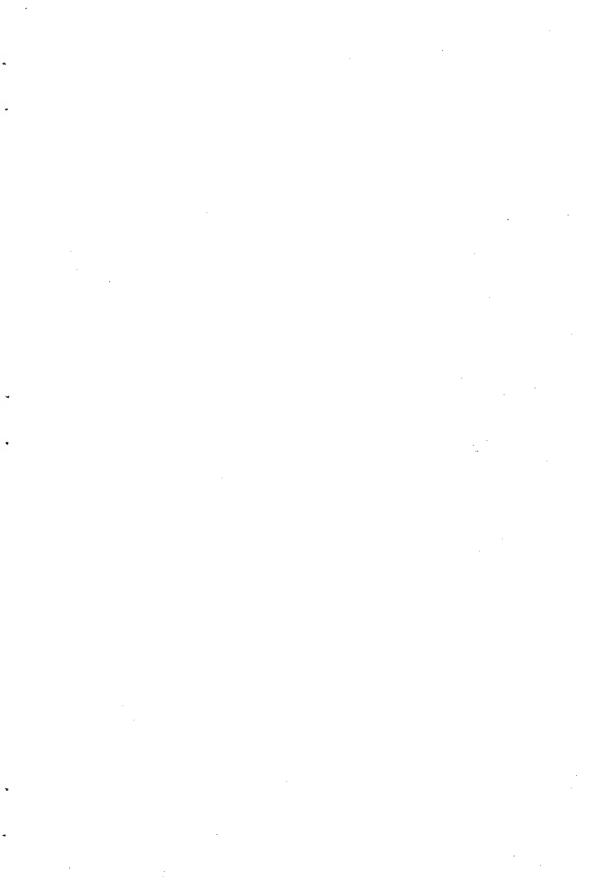

# [١] حد المسرض المبيع للفطسر في رمضان

## الســؤال:

نحن نعرف أن المرض يرخِّص للصائم في رمضان أن يفطر بسببه ، ولكن لم نعرف : هل كل مرض يجوز أن نفطر به ؟ أم المرض المفطر مرض معيّن ؟.

## 😵 الجـواب:

أجمع المسلمون على أن المرض سبب لرخصة الفطر في رمضان لقوله تعالى ﴿فَمَن كَانَ منكُم مَّريضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعدَّةٌ مَنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].

إلا أن المرض لم يكن في الحقيقة الواقعة للمرضى على درجة واحدة، فهناك مرض خفيف في ظاهره شديد على المريض في حقيقته ، ومرض تقل أيامه وتزيد آلامه ، ومرض يثبت على كل حال ، ومرض يزداد ويشتد مع التعب والإرهاق ،، وهكذا ..

## وهذا النظر! فالمرض بالنسبة للصيام والفطر على أربع مراتب:

المرتبة الأولى: المرض الذي لا يُطاق معه الصوم ، فهذا المرض يوجب الفطر ، ولا يجوز لمن وصل به المرض إلى هذه الدرجة أن يصوم . وقد أشار أهل الفقه إلى هذه الرتبة كالإمام القرطبي من المالكية، والجرجاني

والغزالي من الشافعية (١).

المرتبة الثانية: المرض الذي يقدر معه على الصوم ولكن بضرر ومشقة، فهذا \_ كما يقول القرطبي رحمه الله : " يُستحبُّ له الفطر ، ولا يصوم إلا جاهل " (٢). وهو ما صرّح به الحنابلة من الأحوال التي يُكره فيه الصوم ويستحب الفطر من الأمراض (٢).

المرتبة الثالثة: المرض الذي يقدر معه على الصوم ومشقته مشقة المرض العادية \_ أي أدنى مشقة تلحق المريض \_ ، وهذا يكون في كل مرض يسير في نفسه أو يسير في زمنه ومدته ، أو يسير في علاجه ، ونحو ذلك . هذا النوع لا يجب الفطر فيه ولا يستحب الفطر ، وإنما يجوز معه الفطر ، وهذا أدنى درجات المرض الذي يبيح للصائم الفطر في رمضان، وهو ما أحذ به ابن سيرين ، وعطاء بن أبي رباح ، والإمام البحاري، وشيخه إسحاق بن راهويه ، وهو ما رجحه القرطبي ، رحمهم الله تعالى.

\_ دخل طریف بن تمام العطاردي علی محمد بن سیرین في رمضان، فوجده یأکل، فلما فرغ قال ابن سیرین: " إنه وجعت إصبعي هذه "..

\_ وقال البخاري : " اعتللت بنيسابور علة حفيفة ، وذلك في شهر

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير القرطبي ، ٢٥٨/٢ ، كفاية الأخيار ، تقي الدين الحصني الشافعي ، ٢٠٨/١ . ولكن الشافعي والحسن البصري وإبراهيم النجعي جعلوا هذا النوع هو حدّ المرض الذي يبيح الفطر ، يراجع ذلك في تفسير القرطبي الموضع السابق .

 <sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي نفسه . وهو النوع الذي جعله الجمهور حداً للمرض الذي يبيح الفطر للصائم، يراجع:
 تفسير القرطبي نفسه ..

<sup>(</sup>٣) انظر : معونة أولي النُّهَى شرح المنتهى ، لابن النجار الفتوحي الحنبلي ، ٣٩٢/٣ .

رمضان ، فعادي إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه ، فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله ؟ فقلت : نعم . فقال : "خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة " (١). وهذا من مواقف العلماء القوية فيما يرونه حقاً وصواباً ،و كثيراً ما نشاهد ونرى ونسمع من يتساهل في قبول الرخصة ويتحاشى منها ويتشدد على العزائم ، مع أن السنة عند صاحب السنة أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ينبه إلى استواء حب الله للرخصة والعزيمة فقال عليه الصلاة والسلام : (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) (١).

المرتبة الرابعة: المرض الذي يكون الصوم أنفع له من الفطر ، بل الأكل والشرب يضره ويشتد عليه المرض بسببه ، فهذا يكره معه الفطر، وقد نبّه إليه الكاساني رحمه الله (٣).

والخلاصة: أن كل ما يحصل للصائم من حال يستحق بها اسم المرض حاز به الفطر ، فإن زادت مشقته عن المشقة العادية استحب الفطر وكره الصوم ، فإذا ازداد إلى درجة الضرورة وجب به الفطر وحرم الصوم هذا : وقد ألحق كثير من العلماء في كل المذاهب بالمرض المبيح للفطر أموراً نذكرها لزيادة الفائدة ، هي:

<sup>(</sup>١) كلاهما في : تفسير القرطبي ، نفسه .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٤٠/٣ ، وابن حبان في صحيحه باب ذكر الأخبار عما يستحب للمرء ، ٦٩/٢ ، وأحمد في المسند ١٠٨/٢ برقم ٥٨٨٥ بلفظ (كما يكره أن تؤتى معصيته ) .
 (٣) بدائع الصنائع ، ٤/٢ .

- [1] المرض الذي يُخشى الزيادة فيه بالصوم أو إبطاء البرء منه .
- [٢] المرض الذي يُخشى فساد عضو بالصوم أو وجع العين أو الصداع أو الجراحة .
- [٣] المريض الذي لا يجد مشقة زائدة على الصوم ولكن يأحذ علاجاً في النهار ويخشى لو ترك العلاج أن يبطأ البرء أو يزداد المرض.
- [٤] الصحيح الذي خاف المرض بالتجربة أو بإخبار طبيب مسلم حاذق ، أو بغلبة الظن \_ لا مجرد الوهم \_ .
- [٥] الصحيح الذي يمرض المريض ويرعاه إذا خشي ضياع المريض بسبب صومه ، أو خاف هلاكه لضعفه عن القيام برعايته إذا صام (١).

#### 

### [٢] الاحتجام للصائم

### السوال:

صائم احتاج إلى الحجامة والفصد ، فهل يفسد ذلك صومه ؟ الجهواب:

الحجامة هي فصد قليل من الدم من على سطح الجلد باستخدام كأس زجاجي لتخفيف بعض الآلام والأوجاع والأمراض (٢) . وهي والفصد بمعنى واحد .

<sup>(</sup>١) يراجع: حاشية ابن عابدين ، ١١٦/٢ ، معونة أو لي النهي ، ٣٩٢/٢ ، تفسير القرطبي نفسه.

<sup>(</sup>٢) يراجع : الطب النبوي لابن القيم ص ١٦٢ وما بعدها .

وفي حجامة الصائم ذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم والمذاهب الفقهية المتبوعة إلى ألها لا تفسد الصوم ولا تفطر الصائم، ومن احتجم وهو صائم صح صومه وبقي ولا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله عنهما وهو صائم)(۱).

#### ولهـذا:

- كان سعد بن أبي وقاص الله يحتجم وهو صائم .
- وكان الزبير بن العوام رفي يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال عروة: "وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم"(٢).
  - وقال بكير عن أم علقمة : "كنا نحتجم عند عائشة فلا نُنهى "(٣) .
    - وكان أنس يحتجم وهو صائم<sup>(٤)</sup>.

وكره مالك وأبو حنيفة الحجامة إذا كانت تضعفه عن الصوم ، وهو ما روي عن أنس بن مالك .

وذهب الحنابلة وجماعة من أهل الحديث إلى أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم لحديث النبي على: (أفطر الحاجم والمحجوم)(٥). فمن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم برقم ١٩٣٩ ، وأبو داود في الصيام برقم ٢٣٧٢ .

<sup>(</sup>٢) كلاهما في الموطأ ، ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البحاري كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم ، ٢٠٥/٤ مع فتح الباري .

<sup>(</sup>٤) الدار قطني : ١٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٨٠/٥ ، والحاكم ٤٢٧/١ وصححاه ووافق الذهبي الحاكم في تصحيحه .

احتجم صائماً فعليه القضاء .

وشذ عطاء عن جماعة العلماء فأوجب الكفارة في الاحتجام(١).

والصحيح: مذهب الجمهور أنه لا يكره الاحتجام إلا إذا كان يضعف عن الصوم ، وأنه لا قضاء عليه ، لأن النبي الله ثبت عنه في الصحيح أنه احتجم وهو صائم .

أما حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) فلم يأخذ الجمهور بظاهره لأسباب:

منها: أن الأصل في الصائم أنه لا يكون مفطراً إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض لها ، وهذا الحديث له معارض، وهو ما صحّ عند البخاري وغيره ؛ أن النبي الله احتجم وهو صائم .

ومنها: أن حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) نسخه حديث ابن عباس ( احتجم رسول الله في وهو صائم ) ، لأن الحديث الأول وقع عام الفتح ، وحديث ابن عباس وقع في حجة الوداع لأن في بعض رواياته الصحيحة ( احتجم صائماً محرماً ) وابن عباس شهد معه حجة الوداع ( رخص رسول ولأنه جاء في حديث أبي سعيد الحدري أنه قال: ( رخص رسول

<sup>(</sup>۱) راجع المذاهب والأقوال في : حاشية بن عابدين ۹۸/۲ ، المغني ۳۹-۳۷/۳ ، الاستذكار ۱۱۷/۱۰ وما بعدها ، المجموع ۳۶۳۳–۳۶۳ ، مجموعة فتاوى ابن تيمية ۲۰۲/۲۰ وما بعدها ، فتح الباري ۲۰۰۲–۲۱۱ ، تبيين المسالك ۲۰۸/۲ ، كفاية الطالب الرباني ۲۶۸/۲ .

<sup>(</sup>٢) ذكره الشافعي في كتاب اختلاف الحديث ص ١٩٧ أنه منسوخ .

الله على في الحجامة للصائم)(١).

ومنها: أن الظاهر مؤول بأن المراد بقوله: (أفطر الحاجم والمحجوم) أنهما أفطرا: أي فقدا ثواب الصوم، وكسبا أثماً ، لأنهما كانا يغتابان في صومهما (٢) . . . والله تعالى أعلم . .

## 

## السوال:

هل القيء يفسد الصوم ويوجب القضاء ؟

### الجواب:

الأصل في هذه المسألة حديث أبي هريرة الله أن النبي الله قال: (من ذرعه القيء فلا شيء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء )(٣) . وفي رواية الترمذي : ( ومن استقاء عمداً فليقض )(٤) .

[1] أحذ عامة أهل العلم هذا الحديث فقالوا: من ذرعه القيء وغلبه وحرج دون إرادته ؛ فلا شيء عليه وصومه صحيح (٥٠) .

<sup>(</sup>١) البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد ١٧٠/٣.

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب ٢/٣٧٦-٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٩٨/٢ وأبو داود في كتاب الصوم برقم (٢٣٨٠) . ومعنى ذرعه : غلبه وسيقه دون إرادة منه وقصد.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي : كتاب الصوم برقم (٧٢٠) وحسنه .

 <sup>(</sup>٥) وخالف ربيعة والحسن وقالا: إنه مفطر. انظر بداية المحتهد ١٥٦/٢، والإجماع لابن المنذر، ص ١٥،
 المسألة (١٢٥)

[٢] من ذرعه القيء ولكن رجع منه شيء إلى حلقه بعد وصوله إلى فمه، عليه القضاء عند المالكية(١).

[٣] من استقاء عمداً فسد صومه ووجب عليه القضاء، وقد نقل الإجماع ابن المنذر فقال: "وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً "(٢).

[٤] إذا قاء وهو صائم صوم تطوع فإن القيء يفطره إذا ضعف بسببه عن مواصلة الصوم ، ولا قضاء عليه ، لحديث أبي الدرداء : ( أن النبي على قاء فأفطر )(٣) حيث حمله الجمهور على صيام التطوع .

#### 

### [٤] الحقنة مع الصيام

### السوال:

مريض دخل عليه رمضان وهو مستمر في العلاج ولم يكمل أخذ (الحقن) المقررة له من الطبيب ، ويجد في نفسه قوة للصيام ، فهل أخذ (الحقنة) في نفار رمضان يفسد صومه ؟

#### 🕸 الجـواب:

(الحقنة) المعروفة لدى أسلافنا الكرام رحمهم الله تعالى ورضي عنهم هي (الحقنة) الشرحية حاصة . قال القاضي عياض رحمه الله : "(الحقنة)

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير ١/٦٩٨ ، كفاية الطالب ٢٦٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر ، ص ١٥ ، المسألة رقم (١٢٦) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود برقم ٢٣٨١ . وخالف طاووس فقال لا يفطر بداية المجتهد ٢/٧٥١

هي ما يستعمله الإنسان لدوائه من أسفله"(١) . والآن توسع استعمال (الحقنة) للمداواة فاستخدمت في العضل وفي الوريد ، و(الحقنة) منها ما يؤخذ للتداوي ، ومنها ما يؤخذ للتقوية ، ومنها ما يؤخذ للتغذية .

و (الحقن) المداوية والمقوية جميعها لا تفطر:

أولاً: لأن العلماء اشترطوا في المفطرات ثلاثة شروط يجب تحققها جميعاً هي:

الأول: أن يكون مما يمكن الاحتراز منه ، فإن لم يكن كالذباب وغبار الطريق ونحوهما فلا .

الثابي : أن يكون مما يغذي ، فإن كان مما لا يغذي فلا .

الثالث: أن يصل إلى الجوف من المنافذ المعتادة (٢).

و(الحقن) في هذا الزمان لا تصل إلى الحوف ، وإن وصلته لا تصل إليه من المنافذ المعتادة ، فهي غالباً إما أن تعطى في الجلد ، أو في العروق، أو في الأوردة . أما (الحقنة) الشرحية فقد جعلها كثير من الفقهاء مفطرة، كالحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية .

واحتار ابن تيمية صحة الصوم مع (الحقنة) مطلقاً (٢).

ثانياً: تخريجاً على اشتراط الشافعية، فقد اشترطوا في الواصل إلى المعدة

<sup>(</sup>١) التاج والإكليل ، ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : القوانين الفقهية لابن جزئ الكلبي ، ص ٨٠ ، وينظر : المغني ٣٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) الفتاوي ٢٣٤/٢٥.

"كونه من منفذ مفتوح، فلا يضر وصول الدهن بتسرب المسام"(١).

و (الحقن) الوريدية والعِرقية والعضلية أشبه ما يكون تسرباً بالمسام، فلا تضر بالصيام .

ثالثاً: أجمع علماء العصر على أن (الحقن) المداوية والمقوية لا تفطر (١). ونص على ذلك كل من: شيخ الأزهر: محمود شلتوت، والشيخ محمد سلامة جبر، والشيخ على الطنطاوي (١).

ويظهر عدم الخلاف في ذلك من كلام النووي في المجموع حيث قال: "لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه سكيناً أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف ، لأنه لا يعد عضواً مجوفاً" أ.هـ(٤).

[٢] (الحقن) المغذية ، أي التي تكون بديلاً عن المغذيات بالفم (\*) لم يتفق علماء العصر في حوازها، فكانوا على قولين :

القول الأول: ألها مفطرة ، لألها مغذية كالأكل والشرب، وللحطاب من المالكية قول يفهم منه ألها تفطر حسب القاعدة التي وضعها فقد قال: "واحتلف في الاحتقان بالمائعات، هل يقع به فطر أو لا يقع به؟

<sup>(</sup>١) انظر: مغني المحتاج، ٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) نقل الإجماع القرضاوي في كتابه : فقه الصيام ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) يراجع : فتاوى شلتوت ص ١٣٦ ، فتاوى محمد سلامة جبر ص ٧٧ ، فتاوى علي الطنطاوي، ص ٢٠٠-٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) المجموع شرح المهذب ، ٣٢٢/٦ . لأن ما ذكره وحقيقة (الحقن) أمرٌ واحد ، وهو إيصال الدواء إلى داخل اللحم .

<sup>(\*)</sup> وهو ما يعرف اليوم بـــ [ الدِّربّ ] أو [ الجلكوز ]

وأن لا يقع به أحسن ، لأن ذلك مما لا يصل إلى المعدة ، ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم بحال"أ.هـ(١) . وقد ذهب إلى ترجيح كولها مفطرة الشيخ محمد الشيباني في تبيين المسالك(٢) .

والقول الثاني: وهو ما ذهب إليه جمهور المعاصرين ممن تكلم في المسألة ألها كالحقن الأخرى ، غير مفطرة ، فيبقى الصوم صحيحاً وإن أخذ [ الدِّرب أو الجلكوز ] . ووجه ذلك :

[1] ألها لا تدخل إلى الجوف من منفذ معتاد على قاعدة الفقهاء:

[7] وألها لا تُذهب الجوع والعطش ، ولا يحس من تناولها بالشبع والري ، لأنه لا يدخل المعدة ، وإن أحس بنشاط وانتعاش بعدها ، وهذا الانتعاش أو النشاط لا يكفيان للإفطار بهما ، وإلا لحكمنا على من اغتسل عاء بارد بالإفطار وفساد الصوم ، ومن تلفف بثوب مبلول فانتعش ببطلان صومه ، وهذا لا يكون (٣) . وهذا هو الراجح المحتار إن شاء الله تعالى .. والله تعالى أعلم ..

#### 

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل للحطاب ، ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع: تبيين المسالك لتدريب السالك ، ١٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : فقه الصيام للقرضاوي ، ص ١٠١ ، فتاوى شلتوت ، ص ١٣٦ .

## [٥] (البخاخ) لمريض الربو

### السوال: ﴿ السوال:

مريض الأزمة "حساسية الربو" تراوده الحساسية في كل يوم، فيأخذ لها البخاخ فيهدأ الربو، وهذه عادته في رمضان وغير رمضان. فهل البخاخ للأزمة يبطل الصيام ويفسده ؟ وأيهما أولى لمريض الأزمة "حساسية الربو": أن يستخدم البخاخ ويتمكن من صيام رمضان أم أن يفطر، وبهذا لن يتمكن من قضاء ما أفطر ؟

### الجسواب:

أصدر مجلس الإفتاء الشرعي في السودان في حلسته بتاريخ المريض بالأزمة ١٩٩٥/٣/١١م فتوى في أمر استعمال البخاخ للصائم المريض بالأزمة ونصها: " لا مانع شرعاً من استعمال البخاخة للصائم لأنها لا تعد طعاماً ولا شراباً ".

قلتُ: وقد ثبت طبياً أن مادة البحاخ لا تختلف عن الغاز الهوائي "الأكسوجين" إلا قليلاً ، وما كان هذا حقيقته لا يكون مفطراً .

ثم إن البخاخ على التأكيد لا يذهب جوعاً ولا عطشاً ، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن الأكل والشرب بحال .

وعلى هذا فالأولى أن يصوم مريض الأزمة (حساسية الربو) ويواصل في صومه وإن احتاج إلى استحدام البخاخ .. والله تعالى أعلم ..

## [٦] الصرعة وبعض الأمراض

### السوال: السوال:

رجل مصاب بالصرعة ، وهو يتقي هذا المرض بعقاقير طبية تمثل حبة صغيرة بأخذها في اليوم مرة واحدة ، يضعها تحت لسانه حتى تتحلل ، فإذا تشاغل عنها أو تركها عاودته الصرعة . فهل استخدام هذه الحبة يفسد صومه ويفطره ؟ مع العلم أنه يقدر على بلعها بريقه دون حاجة إلى ماء ؟ .

#### الجـواب:

سألتُ بعض شيوخنا الأعلام ممن وقع هذا الإشكال في زماهم فأجاب مستعيناً بالله: النظر في هذه المسألة من جهتين:

الجهة الأولى: أن الحبة الصغيرة التي يأحذها المريض النفسي أو مريض الصرعة ليست طعاماً من الأطعمة ، وليست مغذياً من المغذيات، وإنما هي دواء لا يزيل جوعاً ولا عطشاً ، فهي ليست من المفطرات، خاصة إن لم يستعن بالماء لإنزالها(١).

الجهة الثانية : أن المريض إذا لم يأحذها لن يتمكن من الصيام أبداً،

<sup>(</sup>۱) قلت : وقد حوَّز كثير من العلماء التداوي بالاكتحال ولو وحد أثر الكحل في حلقه ، ومداوة المأمومة والجائفة ، ويقتضي تجاوز جزء من الدواء إلى الجوف . راجع : معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي ٣٥٤/٣ ، مجموع الفتاوى : ٢٣٣/٢٥ ، المجموع للنووي ٣٥٤/٦ مطبعة الإمام .

إذا كانت حالته مستمرة ، فأيهما أولى : أن يفطر أبداً ، أم أن يأخذ الحبة ويتمكن من الصيام ؟ . فالترجيح أن يصوم أولى ، لأن الصيام عبادة والفطر عادة ، والعبادات معتبرة أكثر من العادات ، وأخذ الحبة من وسائل تحقيق العبادة ، والوسائل يغتفر فيها خاصة إن لم تكن من المفطرات حقيقة . . . والله تعالى أعلم . .

#### 

### [٧] القطرة للصائم

#### 😭 الســؤال:

مصاب بالتهابات في عينه أو عينيه ، ألزمه الطبيب باستعمال قطرة، فإذا استعملها وجد طعمها وأثرها في حلقه . فما حكمه ؟ الجـــواپ:

القُطر الطبية منها ما يستعمل للعين ، ومنها ما يستعمل للأنف، ومنها ما يستعمل للأذن ، وكلها يمكن أن يجد المستعمل لها طعماً وأثرها في الحلق .

[1] فالقطر التي لا يجد لها المريض طعماً ولا أثراً في حلقه صيامه صحيح ولا يفطر.

[7] والقطر التي استعملت من الليل فوحد أثرها في النهار كذلك لا تفطر ولا شيء عليه .

[٣] أما القطر التي تستخدم في النهار ويجد المريض طعمها في الحلق: فإنها عند المالكية: تفطر.

أما عند الحنفية: فلا تفطر في الأصح "لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو حلل في البدن ، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ ، للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في بطنه أنه لا يفطر "(١).

وهو الصحيح: لأنه استحدم القطرة للعين أو للأنف أو للأذن من غير قصد غير قصد للإفطار ولا لإيصالها إلى الحلق فوصل أثرها الحلق من غير قصد كوصول ذبابة إلى الحلق من غير القصد، فانتفى الفرق، فأعطى حكمه فلا إفطار بالقطرة كما لا إفطار بالذبابة التي وصلت لحلق من غير قصد. والله تعالى أعلم..

#### 

# [٨] الإغماء الستفرق لجميع رمضان

### السوال: السوال:

شخص مريض دخل في إغماء واستمر على حال الإغماء سنتين، فلم يصم ولم يصل ؟ ما حكم صلاته وصيامه ؟

<sup>(</sup>١) للمالكية انظر : الشرح الصغير ، ١٩٩/١ . وللحنفية انظر : حاشية ابن عابدين : ٩٨/٢ .

### الجواب:

للعلماء فيه قولان:

اللَّقول الأول : لجمهور الشافعية ومن وافقهم ، أنه يجب عليه القضاء سواء استغرق جميع رمضان أو بعضها .

والقول الثاني: لابن سريج والماوردي أن الإغماء المستغرق لجميع رمضان لا قضاء فيه كالجنون ، كما لا يجب عليه قضاء الصلاة ، وزاد البغوي : أنه حتى لو استغرق يوماً منه لا قضاء عليه . وهو الصحيح لأمرين :

الأمر الأول : أنه لا يعلم خلاف بين العلماء أن الإغماء يزيل العقل، ولا تكليف إلا بعقل فيسقط التكليف .

والأمر الثاني: أنه كالجنون في حقيقته وأحكامه ، والمجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع وإذا ما فاق لا يلزمه قضاء ما فات بالجنون، سواء قل أو كثر ، وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه . وهو رأي الحمهور(١) . كذلك الإغماء .

وعليه فمن استمر إغماؤه مدة سقط عنه التكليف مدة إغمائه ولا يطالب به بعد إفاقته ، صلاة كان أو صياماً .

#### 

<sup>(</sup>١) راجع: الجموع والمهذب ٢٧٧/٦

# [٩] توقُّع المرض

### السوال: السوال:

صائمٌ اعتاد دائماً أنه في اليوم الخامس أو السادس من الشهر تصيبه ملاريا أو مرض آخر مما يضطره للإفطار في رمضان ، فهل يجوز له أن يفطر بعلمه قبل وقوع المرض ؟

#### الجواب:

من توقع المرض في يوم معين من أيام رمضان ، أو اعتادت المرأة أن تحيض في يوم معين ؛ لا يجوز لهؤلاء الإفطار بمجرد التوقع دون الوقوع، لأن المتوقع للمرض ليس بمريض ، بل هو صحيح ، والصوم فرض على الصحيح ، كما أن معتادة الحيض في اليوم المعين لم تحض بعد ، فهي طاهرة غير حائض ، والفطر إنما يجوز للحائض .

وعليه فلا يفطر متوقع المرض حتى يتلبسه المرض ، كما أن معتادة الحيض لا يجوز لها الفطر حتى تحيض لأن التوقع لا يكون وقوعاً .

## وفيمن أفطر متوقعاً:

- قال أكثر المالكية : عليه الكفارة .
- وقال ابن عبد الحكم منهم: عليه القضاء دون الكفارة (١). وهو ما نختاره في الفتوى .. والله تعالى أعلم ..

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الصغير ١/٢/١ .

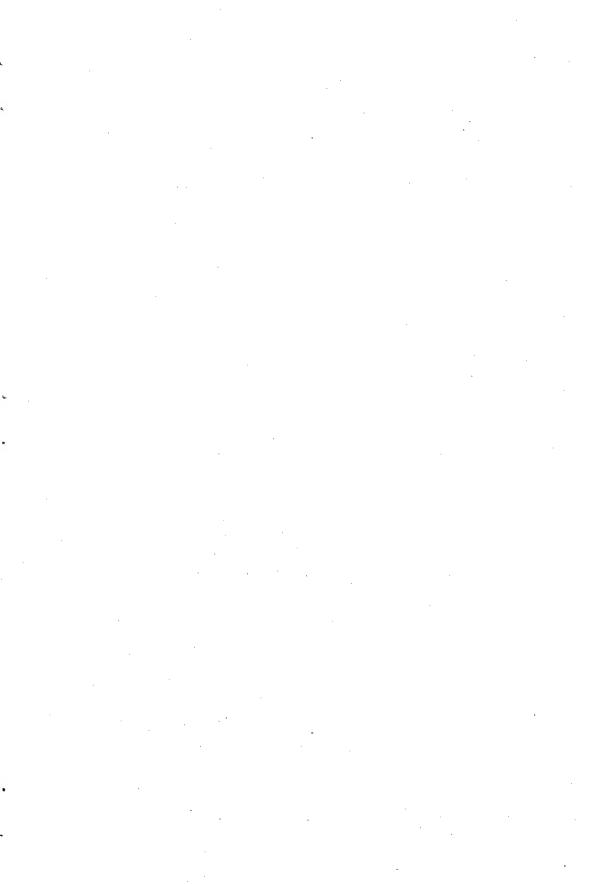



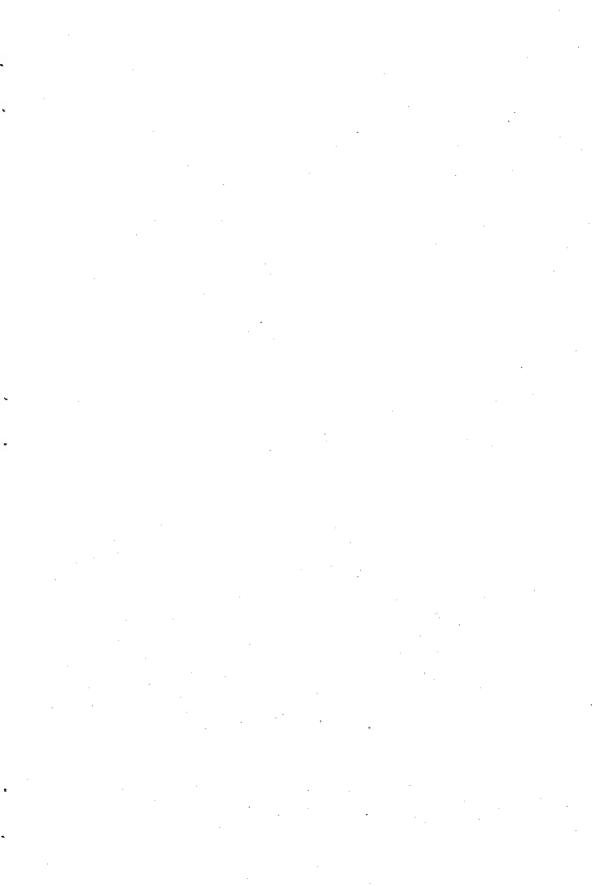

## [١] السفر المبيح للفطر

### السوال: ﴿ السوال:

ما هو السفر الذي يباح للمسافر أن يفطر فيه ؟

## الجسواب:

أجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة لقوله تعالى ﴿ فَمَن كَانَ منكُم مَّريضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعدَةٌ مِّنْ أَيَامٍ أُخَرَ ﴾ [ البقرة: ١٨٤].

ولكن ليس كل سفر يباح فيه الفطر ويرخص للصائمين أن يفطروا، هذا السفر اشترط العلماء فيه شرطين هما:

الأول: أن يكون السفر مما يجوز فيه القصر على رأي الجمهور. وهو السفر الذي يصح أن يطلق عليه اسم سفر. أما مسافة السفر المجوز للقصر فليست منضبطة ، فلا تضبط بأيام ولا بأميال ، لأن ما روي عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كله لم يضبط مسافة معينة ، حتى المروي عن واحد نحده يقصر في مسافات مختلفة .. مثلاً ابن عمر رضي الله عنهما، روي عنه أنه قصر في مسافة ستة وتسعين ميلاً ، وفي مسافة اثنين وسبعين ميلاً ، وروي عنه لا يكون الفطر إلا في ثلاثة أيام ، وروي : لا يكون القصر إلا في اليوم التام، وروي عنه القصر في ميل واحد ، وفي سفر ثلاثة أميال عشر ميلاً ، وفي سفر شاعة ، وفي ميل واحد ، وفي سفر ثلاثة أميال

وقريب من هذا روي عن ابن عباس وعن عمر وغيرهما .. (١). ولهذا فالصحيح أن يكون ضابط السفر المبيح للفطر والقصر ما يصح

أن يطلق عليه اسم سفر .

الشرط الثاني: أن يكون سفر طاعة لا سفر معصية ، لأن سفر المعصية لا يسمح فيه بالرحص ، والقاعدة الفقهية: [ الرخص لا تناط بالمعاصي ] فالشرط في السفر المبيح للفطر أن يكون سفراً مباحاً لا سفراً محرّماً ، وكل سفر اتُخذ سبباً لارتكاب المعاصي ، كمن يسافر ليقطع الطريق ، أو يسافر ليبغي على حاكم مسلم مستحق للطاعة ، أو يسافر ليرني ، أو نحو ذلك .

فهذه الأسفار لا تبيح الأخذ برخصة الفطر في السفر ، وهذا ما رجّحه ابن عطية والقرطبي والقرافي من المالكية وهو مذهب الشافعية وغيرهم (٢) .. والله تعالى أعلم ..

#### «CXCXCXCXCXCXCXC»

<sup>(</sup>۱) انظر : المحلّى لابن حزم ، ٣٨٥/٤ ــ ٣٨٧ ، سنن البيهقي ١٣٧/٣ ، والمصنف لابن أبي شيبة ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر : الفروق لُلقرافي ، ٣٣/٢ ـــ ٣٤ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص ١٣٨ ـــ ١٤٠ ، تفسير القرطبي ، ج٢ ص ٢٦٨ ، المجموع للنووي ٢٦٤/٦ .

# [٢] وقت جواز الفطر للمسافر

## السوال:

إذا عزمت على سفر مباح ، وتيقنت أين سأسافر ، فمتى يجوز أن آكل وأشرب ؟ هل يجوز لي أن أبدأ الفطر من البيت ؟ أم في الطائرة بعد أن تقلع ؟ أفيدونا أفادكم الله .

#### الجواب:

# المسافر بالنسبة إلى الفطر على أحوال عديدة :

الأول: من عزم على السفر وتيقن أنه سيسافر ، وراحلته — أو سيارته — ببابه يملك تحريكها، وقد استعدّ للحروج ، ولبس ثياب السفر؛ لمثل هذا المسافر يجوز الفطر من بيته ، لأنّه متيقّنُ من السفر ، وقد رُوي هذا عن أنس بن مالك هذا عن أنس بن مالك في قال محمد بن كعب : " أتيت أنس بن مالك في ومضان ، وهو يريد سفراً ، وقد رُحلت له راحلته ، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنّة ، ثم ركب " (۱).

قال ابن العربي المالكي : "أما حديث أنس فصحيح، يقتضي حواز الفطر، مع أهبة السفر، وهذا هو الحق "(٢). وهو مذهب الحسن البصري

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب من اكل ثم خرج يريد سفراً ، برقم ٧٩٩ ، ٨٠٠ ، وقال : هذا حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ، لابن العربي .

والذي أقره الشوكاني (١).

الثاني: مَنْ عزم على السفر بطائرة على خطوط جوية لم يجرّب عليها تخلّف ولا تأخر ، فخرج من بيته ، جاز له الفطر في صالة المغادرة بعد أن يكمل إجراءات السفر المعروفة ، وتأكد له أن الطائرة ستقلع قبل الغروب، وكذلك من دخل صالة المغادرة للسفر بالقطار وقد تيقّن أنه مسافر في خلال ساعات قبل غروب الشمس ، ومن باب أولى من ركب الطائرة أو القطار أو السفينة قبل التحرك والإقلاع .

الثالث: من عزم على السفر ، ولكنه لا يملك راحلة خاصة \_ أو سيارة \_ أو لم يؤكّد الحجز ، أو حجز على خطوط جُرّبت ألها تتأخّر أحياناً وتتخلّف أحياناً ، في هذه الحالة لا يجوز الفطر إلا إذا خرج عن البيوت وتجاوز البلدة أو المدينة .

وهذا الذي عليه جمهور أهل الفقه، لحديث ابن عباس رضى الله

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ، ٢٢٩/٤ ، الاستذكار ١٠/٨٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود كتاب الصوم ، باب متى يفطر المسافر برقم ٢٤١٢ .

عنهما أنّ النّبي على حرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد (١)، ثم أفطر فأفطر الناس (٢). . والله تعالى أعلم ..

#### 

#### [٣] من كانت عادته السفر

### السوال:

رجل عادته السفر، يسافر كثيراً، لأن عمله يقتضي ذلك، فهو يعمل طيّاراً، أو بحّاراً، أو سائق قطار، أو سائق شاحنة أو ناقلة (نفط) أو بص سفري، فهو مسافر دوماً، هل من حقّه أن يفطر؟ أم يجب عليه الصيام؟.

#### الجسواب:

#### هؤلاء أيضاً حالات:

الأول: من كان السفر عادته لأي سبب من الأسباب التي ذُكرت؛ وكان الصوم مع السفر لا يشق عليه ، الأولى به أن يصوم في سفره ، لأن إمكان القضاء مشكوك لدوام سفره، وسبب الرخصة قائم \_ أي السفر \_ ويرى الشافعية أنه يحرم عليه الفطر إن كان ممن يديم السفر إلا إذا لحقه بالصوم مشقة زائدة .

<sup>(</sup>١) الكديد عين حارية بين المدينة وعسفان .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصيام ٢٩٤/١ ، والبخاري كتاب الصوم برقم ١٩٤٤ .

الثاني: من كانت عادته السفر ، وكان الصوم يشق عليه ، وله أيام يتمكّن فيها من الاستقرار والتوطّن في بيته أو في بلدته أو في مدينة من المدن التي يتوقّف فيها إما للراحة أو للعمل أو غيره ؛ في هذه الحالة يفطر في سفره ويصوم وقت استقراره ، ويقضى الأيام التي أفطر فيها .

الثالث: من كانت عادته السفر، والصوم يشق عليه مشقة شديدة، ولا يجد فرصة للقضاء سنوات عديدة ؛ هذا يُلحق بالشيخ العاجز والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه قريباً ، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، فإن وجد فرصة للقضاء قضيًى .

الرابع: من كانت عادته السفر ، ولكن سفره كاستقراره ، كالملاّح أو البحّار الذي يسافر في السفينة ومعه زوجته ، هذا يستحب له الصيام، وإنْ أفطر لا يأثم .

على كُل : فالسفر مبيح للفطر إنْ كان سفراً مباحاً، سواءً كان يديم السفر أو كان كثير السفر أو قليله .

قال ابن تيمية رحمه الله: "ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه ، كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام، وغيره من السلع، وكالمريد الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم ، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ، ونحوهم ، وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه. فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ، ولا يزال

مسافراً ؛ فهذا لا يقصر ولا يفطر " <sup>(١)</sup>.

# [٤] الصوم أفضل للمسافر أم الفطر؟

#### السوال:

كثيراً ما يختلف الناس ويتنازعون في للمسافر: هل الأفضل في حقه الصوم أم الأفضل الفطر خاصة إذا كان لا يجد مشقة ظاهرة في سفره؟.

## الجواب:

[1] من تصور من العلماء مشقة القضاء وكونه معلقاً على الظروف بعد أيام رمضان ، والمسافر لا يشق عليه الصوم مع السفر ، فيمكنه أن يصوم بلا مشقة تحتاج إلى الرخصة ، قرر أن الأفضل لمثل هذا المسافر الصوم لا الفطر، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية واستدلوا بقوله تعالى ﴿واًن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ، وبقوله على: ( إن أفطرت فهو رخصة ، وإن صمت فهو أفضل )(٢).

[٢] ومن نظر إلى مقصود الشارع في التخفيف والتيسير في أحكام الصيام ، ووجود الحكمة البالغة \_ بلا شك \_ في تعليق الرخصة بالسفر دون تقييد بمشقة أو عدمها، قرّر أن الأفضل للمسافر الفطر لا الصوم،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۱۳/۲۵ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الصيام ٢٤٥/٤ وقال حديث منكر ، وأن الصحيح أنه موقوف على أنس ﷺ .

وهو مذهب الحنابلة وابن الماحشون من المالكية واختاره ابن تيمية، ومحكي عن ابن عباس رضى الله عنهما .

[٣] ومن نظر إلى خفاء الحكمة وظهور الرخصة ، قرّر أن الأفضل هو الأيسر والأسهل عليه ، فإن كان الفطر أسهل عليه مع القضاء ، كان الفطر له أفضل ، وإنْ كان الصوم أسهل عنده من القضاء كان أفضل، وقد حعلوا — والله أعلم — ذكر إرادة التيسير عقب الترخيص للمريض والمسافر سبباً للرخصة وعلة لها ، فما وافق التيسير كان أولى ، وهو قول محاهد وعمر بن عبد العزيز ورجّحه ابن المنذر ونسبه القرطبي إلى حلّ مذهب مالك. (١).

#### وهُو الراجع:

أولاً: لأن الشارع قصد إلى التيسير على الصائمين فرخص لهم في الفطر بسبب السفر، كما رخص لهم بسبب المرض، وقد يكون على كثيرين القضاء بعد رمضان أشق عليه من الفطر في السفر، حاصة سفر بطائرة أو باحرة، أو بص مكيّف مريح، وهذا هو المقصود بالرخصة (مراعاة التيسير) فما كان أيسر كان أفضل، ومن تلا الآية بتدبّر انشرح صدره لهذا الرأي وقد قال تعالى ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعدةٌ مّنْ أَيَامٍ صدره لهذا الرأي وقد قال تعالى ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعدةٌ مّنْ أَيَامٍ المُحرَدُ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ النُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَتُكْمَلُواْ الْعدّة وَلتُكَبّرُواْ اللّه عَلَى مَا

<sup>(</sup>۱) يراجع الأقوال والمذاهب في : المجموع شرح المهذب ٢٦٦٦/٣-٢٦٧ ، تفسير القرطبي ، ٢٦١/٢-٢١٢ . ٢٦٢، بداية المجتهد ٢١٧/٢-١٦٨ ، مجموع الفتاوى ٢١٣/٢٥-٢١٤ .

هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ١٨٥ ﴾ [ البقرة : ١٨٥] وهو تعقيب يدلّ على المراد بوضوح.

ثانياً: كانت السنة الجارية في أسفار النبي في وصحابته الكرام الله كانوا لا ينكرون على من صام فيها ولا على من أفطر فيها ، فدل أن المقياس شخصي ، ولا يكون إلا تقدير الأيسر له والأسهل عليه .

- قال ابن عباس رضي الله عنهما: " صام رسول الله في وأفطر
   أي في أسفار رمضان \_ من شاء صام ومن شاء أفطر ".
- وقال أبو سعيد الخدري على: " غزونا مع رسول الله على لست عشرة مضت من رمضان ، فمنّا من صام ، ومنّا من أفطر ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ".. وفي رواية: كنا نسافر مع رسول الله على في رمضان ، فما يعاب على الصائم صومه ، ولا على المفطر إفطاره " .. وفي رواية : " يرون أنّ من وجد قوة فصام ، فإن ذلك حسن ، ويرون أنّ من وجد ضعفاً فأفطر ، فإن ذلك حسن ، ويرون أنّ من وجد ضعفاً فأفطر ، فإن ذلك حسن ".
- وقال أنس الله وقد سئل عن صوم رمضان في السفر فقال: "سافرنا مع رسول الله في ورمضان ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ".
- وقال حابر بن عبد الله ﷺ: " سافرنا مع رسول الله ﷺ، فيصوم

الصائم ويفطر المفطر ، فلا يعيب بعضهم على بعض " (١). ثالثاً : أن النبي على خير المسافر بين الصوم والفطر ، والتحيير يجعل المقياس في المحيّر شخصياً ، ويكون هو الأيسر، ويستبعد أن يختار شخص غير الأيسر وقد خُيِّر بين أمرين ، وكان رسولنا الحبيب على إذا حيِّر بين أمرين احتار أيسرهما إنْ لم يكن إثماً ، كما صحّ عنه على . وكذلك كل عاقل يفعل . وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : " سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رسول الله عن الصيام في السفر فقال : ( إنْ شئت فأفطر )(١).

هذا وقد شد الظاهرية فأوجبوا الأخذ بالرخصة وذهبوا إلى تحريم الصوم في السفر (٣) أخذاً بظاهر حديث (ليس البر أن تصوموا في السفر، وحديث (أولئك العصاة)(٤). ولا يصلح أحدهما في تحريم الصوم في السفر، لأهما خاصّان بحالة من شق عليه الصوم ، وكره الرخصة . أما حديث (ليس البر أن تصوموا في السفر) قاله عينما رأى رجلاً قد احتمع الناس عليه وقد ظلل عليه ، فقال : (ماله ؟) قالوا : رجل صائم . فقال:

 <sup>(</sup>١) كلها في أخرجها مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر في غير معصية ، ج٧٩/٧ ـــ ٢٣٦ بشرح النووي .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب الصيام برقم ٢٦٢١، ٢٦٢١، ٢٦٢٢، ج٧ ص ٢٣٧ بشرح النووي.

<sup>(</sup>٣) المحلى لابن حزم ، ٤/٣٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) حديث (ليس من البر) أخرجه مسلم في الصيام برقم ٢٦٠٧ والبخاري في الصوم برقم ١٩٤٦، وأبو داود في الصوم برقم ٧٤٠٧. وحديث (أولئك العصاة) أخرجه أيضاً مسلم في الصيام برقم ٥٢٠٠، والترمذي في الصوم برقم ٧١٠، والنسائي في الصوم باب ذكر اسم الرحل برقم ٢٢٦٢.

(ليس البر أن تصوموا في السفر).. وأما حديث (أولئك العصاة) إنما قاله على حينما شق الصوم على الناس وقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له: إن بعض الناس قد صام. فقال (أولئك العصاة أولئك العصاة) كما في صحيح مسلم. وواضح جداً أن هؤلاء العصاة رفضوا رخصة رسول الله في وكرهوا فعله وأصروا على الصوم مع ما يشق عليهم، فكانوا فعلاً عصاة.

لذلك الراجح: التحيير للمسافر إنْ شاء أفطر وإنْ شاء أمسك وصام ، بما يراه هو أيسر عليه وأسهل له . . . والله تعالى أعلم . .

#### 

## [٥] من يسافر بطائرة من المشرق إلى المغرب

#### السوال: ﴿ السوال:

سافرنا من جدة متوجهين إلى السودان ، فأقلعت الطائرة قبيل الإفطار بربع ساعة ، وكنا صائمين ، فلما حان وقت إفطار أهل جدة وجدنا الشمس عالية كأن الوقت نصف النهار، وكلما توجهنا إلى الغرب نجد الشمس عالية لا تغيب، وحان وقت إفطار أهلنا في السودان، ولكن الشمس باقية عالية، فماذا نصنع؟ هل نمسك حتى السودان، ولم تغب حتى هبطنا إلى المطار بعد العشاء؟ أم نفطر تغيب الشمس ولم تغب حتى هبطنا إلى المطار بعد العشاء؟ أم نفطر

بمواقيت السودان، البلد الذي نسافر إليه؟ أم بمواعيد جدة، البلد الذي صمنا فيه؟.

#### الجواب:

المعروف أن الطائرات تبعد عن الأرض بآلاف الأقدام مما يجعل الشمس باقية عالية ، ولو سافر هؤلاء إلى أمريكا لقضوا الساعات الطويلة وقرص الشمس يتبعهم ولا يفارقهم، لذلك الصحيح أن في المسألة ثلاثة أحوال :

الأول: إذا بدأ سفرهم قبل الزوال ، ولن يدركوا الإفطار في البلد الذي يتوجهون إليه \_ كمن سافر من السودان إلى أندونيسيا مثلاً \_ فهؤلاء يفطرون على مواعيد البلد الذي يتوجهون إليه ، لا البلد الذي سافروا منه .

الثاني: ألهم إذا بدأ سفرهم بعد الزوال أو قرب الإفطار \_ كحال السائلين \_ ولن يدركوا الإفطار في البلد الذي يتوجهون إليه ؛ أفطروا على مواقيت البلد الذي سافروا منه.

والثالث: ألهم إذا سافروا في أي وقت من لهار إلى بلد بعيد \_ كمن سافر إلى أمريكا \_ يفطر على مواعيد البلد الذي يحلّق فوق أرضه ، فمن كان على أجواء تونس أفطر معهم ، ومن كان على أجواء الجزائر أفطر معهم ، ومن كان على أجواء الجزائر أفطر معهم ، ومن كان على أجواء إيطاليا أفطر مع المسلمين فيهم ، وهكذا . .

## [٦] الفطر للمجاهدين

## السوال: ﴿ السوال:

هل يجوز الفطر للمجاهدين وإن لم يكونوا على سفر ؟ الحسواك:

رمضان والجهاد متوافقان ، فرمضان هو السيف على رقبة الشهوة الجانحة ، وفاتح ألطاف القلوب للتقوى في المؤمن، والجهاد هو السيف على رقبة الطغاة المحرمين الذي يصدون عن سبيل الله الدعوة والدعاة، وفاتح أطراف الأرض والبلاد لتمكين دين الله ، لذلك توافقت الفتوحات العظيمة مع أيام رمضان ، والانتصارات العظيمة مع بركات الصيام. وهذا حديث يلطف ويلذ ويطيب كلما كثر وتواصل، وليس هذا مقامه.

والمحاهد في رمضان يقارن سبعين مجاهداً ، إذ كل فريضة في رمضان ترتفع إلى قدر سبعين فريضة ، ويعدل إنْ أخلص القائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفطر ، وعمله أنفع للأمة من عمل الصائم الفرد من غير المحاهدين ، ولذلك ينظر في أمر فطرهم وصومهم بالمقارنة والموازنة مع السنن الواردة المروية .

فالمجاهد لا يتحقق جهاده إلا إذا قوي على العدو ، والصوم يجهده ويتعبه فيأخذ قوته ، فيكون بين أمرين : إما أن يفطر ويجاهد ، وإما أن يصوم ويقعد عن الجهاد ، ولا شكّ أن كل فقيه عالم سيفتي بتقديم الجهاد على الصيام في حق المجاهد ، حاصة وأنّ النبي على صرّح بتقديم قوة المجاهد

والمحاهد إذا قارناه بالمسافر ، فالمصلحة الحاصلة بالفطر للمحاهد أعظم من المصلحة الحاصلة بالفطر للمسافر، لأن المسافر مصلحته بالفطر تعود إليه وحده، والمحاهد مصلحته بالفطر تعود لأمته وبلده ودينه، فلو رخص الشارع للمسافر الفطر، فمن باب أولى الترخيص للمحاهد، لأن نفعه أعظم وأشمل .

وبالنظر من ناحية أحرى نجد: أن المشقة الحاصلة للمجاهد بالصوم مع الجهاد والرباط، أشد وأزيد من المشقة الحاصلة للمسافر أو المريض، فكان أولى بالتيسير والتحفيف . وهكذا .

وعليه: فالمحاهد وإنْ لم يكن مسافراً ، يجوز له الفطر في حالة المرابطة من غير مواجهة .

أمّا إذا كان وقت المواجهة والملاقاة والمقاتلة فالفطر عندئذ يكون واحباً إذا علم أو غلب على ظنه أن الصيام سيجهده عن القتال، وفي هذه الحالة يُحمل قول النبي على يوم فتح مكة: ( إلّه يوم قتال فأفطروا ) وهو أمر يقتضي الوجوب بظاهره وبقرينته ، والقرينة هنا أنه صار قتالاً واجباً وجوباً عينياً تُرك من أجله واجب عيني ــ هو الصيام ــ(١).

.. والله تعالى أعلم ..

<sup>(</sup>١) ينظر في المسألة: زاد المعاد لابن القيم ، ٥٣/٢-٥٤، فقه الصيام للقرضاوي ، ص ٦٣-٦٤.

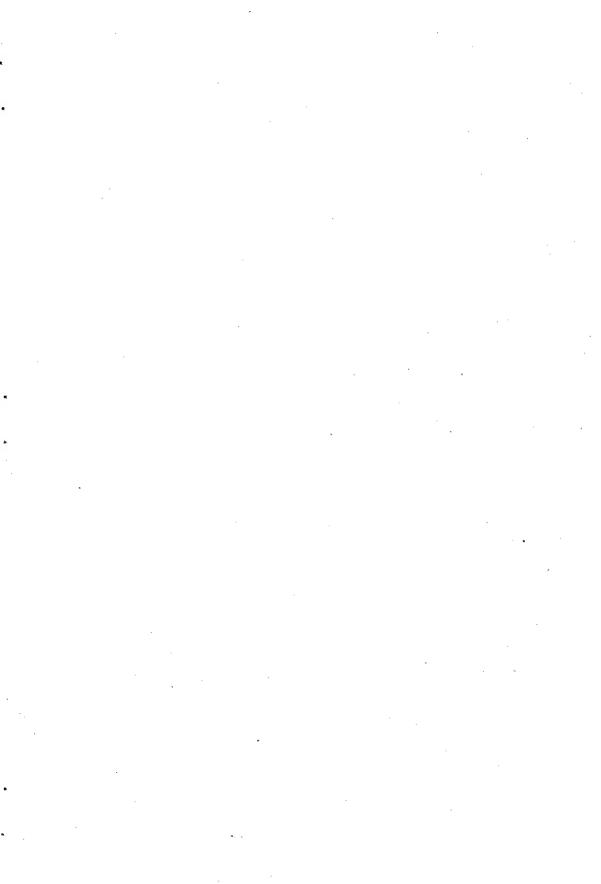



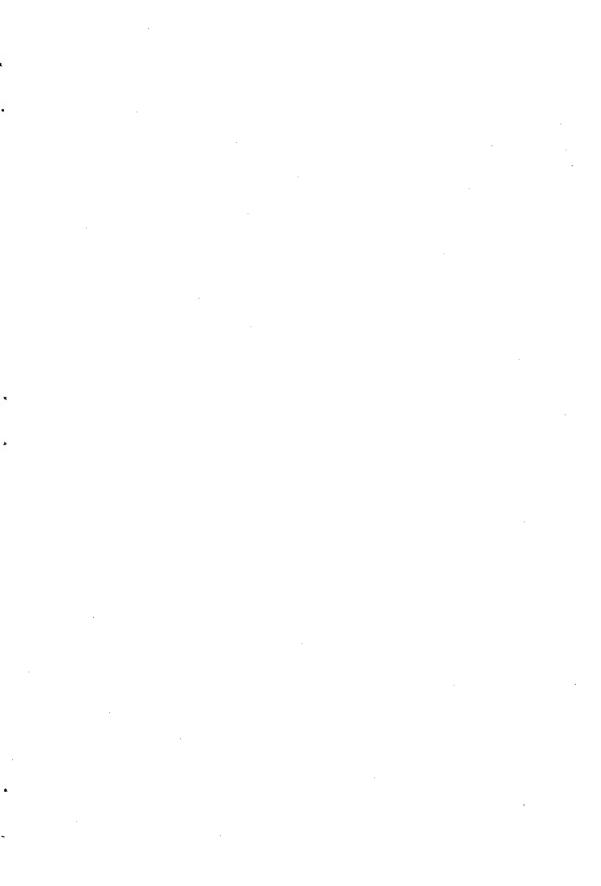

# [١] الحيض في آخر نهار رمضان

## السوال:

نويت الصيام من الليل ، وأمسكت طول يومي حتى إذا بقي على الإفطار ساعة واحدة فاجأني الحيض ، فأحزنني ذلك لأنه لم يكن يبقى من الفطر إلا ساعة واحدة فهممت أن أكمل يومي ، هل يصح ذلك ؟.

#### الجواب:

من كمال الإيمان: الرضا بقضاء الله وقدره حيره وشره، ومن كمال المعرفة بالله عز وحل: الرضا بأفعاله ، وفعل الله كله حير لا شرّ فيه، وما يفعله الله بعبده المؤمن حير كله ، ومنعة كله ، ومصلحة كله ، وعدل كله، وحكمة كله ، ولهذا قال نبينا الحبيب على: (لبيك وسعديك، والخير كله بيديك ، والشرّ ليس إليك ...) الحديث (١).

وهذا سعد بن أبي وقاص الله لا قدم إلى مكة وقد كُفَّ بصره جعل الناس يُهرعون إليه ليدعو لهم - وكان مستجاب الدعوة - فجعل يدعو لهم ، قال عبد الله بن السائب: " فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه فعرفي، فقلت: يا عم! أنت تدعو للناس فيشفون، فلو دعوت لنفسك لردّ الله عليك بصرك " فتبسم سعدٌ ثم قال: " يا بني القضاء الله أحب إلى من عليك بصرك " فتبسم سعدٌ ثم قال: " يا بني القضاء الله أحب إلى من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب المسافرين ٢٠٠٦\_ ٣٠١ ، والنسائي في كتاب الافتتاح ١٣٠/٢ ــ ١٣١

بصري " (١).

فسعدٌ والذي فعل فيه ذلك وقضى له ، والمرأة تضجر إذا أصابها المحيض الله هو الذي فعل فيه ذلك وقضى له ، والمرأة تضجر إذا أصابها المحيض لأيام من رمضان خشية القضاء ، وإنّ كان ذلك هو طبيعة الإنسان يضجر لكل ما يظهر له أنه شرّ بالنسبة إليه ، وقد حاضت عائشة رضي الله عنها وهي تريد الحج مع رسول الله في فدخل عليها النبي في وهي تبكي فقال لها : ( ما يبكيك ؟ ) قالت : " والله لوددت أيي لم أكن خرجت هذا العام ." قال : ( مالك ! لعلك نفست ؟) قالت: نعم. قال: ( هذا شيء كتبه الله على بنات آدم . . . ) الحديث (٢).

ولو علمت المرأة ما يصيبها من أذى بحيضتها لما ترددت في الفطر، ولاستهانت بأيام القضاء مهما استطالت وامتدت وكثرت.

تُ فقد وصل أهل العلم بوظائف الأعضاء إلى مدى تأثيرات الحيض على المرأة فعددوها فقالوا:

[١] تصاب المرأة بآلام وأوجاع في أسفل الظهر وأسفل البطن.

[٢] تصاب بحالة من الكآبة والضيق ، وتكون المرأة عادة متقلبة المزاج ، سريعة الاهتياج ، قليلة الاحتمال .

[٣] تكون حالتها الفكرية والعقلية في أدبي مستوىً لها.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين 7/27 ، إحياء علوم الدين 3/27 .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج برقم ٢٩١١ ، والبخاري في كتاب الحيض برقم ٣٠٥ .

[٤] يصاب بعضهن بالصداع النصفي " الشقيقة " قرب بداية الحيض، وتكون الآلام مبرحة ، وتصحبها زغللة في الرؤية .

[٥] تصاب بفقر الدم " الأنيميا " الذي ينتج عن النَّزيف الشهري الدموي ، لأنها تفقد ما بين [٦٠ ــ ٢٤٠ مل] .

[7] انخفاض درجة حرارها أثناء الحيض بدرجة مئوية كاملة لأن العمليات الحيوية تكون في أدبى مستوياها ، فيقل إنتاج الطاقة وعمليات التمثيل الغذائي .

[٧] تصاب الغدد الصمّاء بالتغيّر فتقلّ إفرازاها الحيوية الهامّة للحسم إلى أدبى مستوىً لها أثناء الحيض .

[٨] تقلّ درجة حرارة الجسم ويبطؤ النبض، وينخفض ضغط الدم، وتصاب كثير من النساء بالشعور بالدوحة والكسل والفتور (١).

ولو أصيب رحل بعشر ما تصاب المرأة الحائض وفقد ربع ما تفقده من دمه لولول وطلب إحازة من عمله وسعى إلى الرخص من الصيام والصلاة والتكاليف الشرعية. وصدق الله العظيم الذي قال: ﴿ وَيُسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى ﴾ (٢).

وعليه: فلتحمد المرأة ربما الرؤوف الرحيم أن رفع عنها الصوم مع

<sup>(</sup>۱) يراجع : المرأة وحقوقها السياسية ، الشيخ عبد المجيد الزنداني ، ص ۸- ۹ (مخطوط ) نقلاً بتصرف عن: أساسيات علم وظائف الأعضاء ، د. عبد المحيد الشاعر وآخرون ، ص ٣٧٤ – ٣٨٥ ، وعمل المرأة في الميزان ، د. محمد على البار ، ص ٩١ – ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، ٢٢٢ .

الحيض.

فمهما كان وقت حيضتها \_ صباحاً أو عصراً \_ فلتفطر ، لأن ذلك هو الأليق بحالها صحياً ونفسياً وروحياً وحسدياً ودينياً ، ولو بقي من الإفطار دقائق معدودة ، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم (١)، فمتى ما وُجد الحيض في أي جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ، وإنْ أتمّت يومها صائمة لا يجزيها ويجب عليها القضاء بلا مراء.

وهذا هو حكم النفساء أيضاً إذا نفست آحر النهار .. والله تعالى أعلم ..

#### 

## [٢] انقطاع الحيض بعد الفجر وقبل الزوال

### 😵 الســؤال:

امرأة انقطع حيضها بعد الفجر في أول نمار رمضان، ما حكمها؟ هل تصوم ذلك اليوم أم تفطره ؟.. وأخرى انقطع دمها قبيل الفجر ماذا تفعل ؟.

### 🕄 الجـواب:

[1] أمَّا من انقطع حيضها قبيل الفجر ، فحكمها كحكم الجنب، تنوي الصيام وتصوم وإنْ تأخرت في الاغتسال .

<sup>(</sup>١) انظر : المغني ٨٣/٣ .

وذهب جماعة من العلماء منهم الأوزاعي وابن الماحشون إلى أنه يجب عليها القضاء فرّطت في الاغتسال أو لم تفرّط.

والصحيح: أن صومها يصح ولا قضاء عليها ، لأنما طهرت من الدم، فأصبحت كالجنب لا تطالب إلا بالاغتسال، وعدم الاغتسال لا يفسد الصوم (١). وكذلك زال المانع لها من الصيام في وقت يمكن إدراك وقت الصوم فوجب عليها الصوم.

[٢] وأما من انقطع حيضها بعد الفحر فيحب عليها قضاء هذا اليوم بلا خلاف . ولكن هل تمسك بقية يومها أو تفطر ؟

#### ذهب العلماء إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: مذهب المالكية وهم يرون أن وجود الحيض في أي جزء من النهار يفسد الصوم فلا يندب لها أن تمسك بقية اليوم (٢).

والمذهب الثاني : للشافعية والجمهور ، وهو أنها يستحب لها أن تمسك بقية يومها (٣) .

والمذهب الثالث: للحنفية وهو ألها يجب عليها الإمساك بقية النهار بحجة أن الفطر في لهار رمضان بغير سببه قبيح، وترك القبيح شرعاً واحب، وإنْ كان إمساكها هذا لا يجزيها عن القضاء (٤).. والحنفية مع

<sup>(</sup>١) انظر : المغني لابن قدامة ، ٧٩/٣ ـــ ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١/٩٨١ .

<sup>(</sup>٣) المجموع ٦/٤٥٢ .

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ١٠٦/٢ ، وبدائع الصنائع ٨٩/٢ .

أنَّهم يرون صحة صوم من نوى صيام رمضان بعد الفحر وقبل الزوال<sup>(۱)</sup>؛ نقضوا مذهبهم وتركوا رأيهم في هذه الحالة ، وتخريجاً على مذهبهم في تصحيح الصوم لمن نوى الصيام قبل الزوال؛ يصح صومها ولا قضاء عليها.

والراجح: حسب القواعد الشرعية في أحكام الصيام أنها تفطر بقية يومها ولا تمسك على رأي المالكية ، لأن وحود الحيض بالنهار يمنع الصيام..

وهذا الحكم هو حكم النفساء إذا نفست قبيل الفحر أو بعد الفحر.. والله تعالى أعلم .

#### 

## [٣] منع الحيض بالعقار لإكمال صيام رمضان

### 

امرأة تخشى قضاء رمضان ، فاستعملت حبوباً تمنع الحيض أو تؤخّره حتى تتمكّن من صيام الشهر كله باطمئنان، هل يجوز لها ذلك، وهل يصح صومها إذا لم تحض بسبب الحبوب ؟

## 🝪 الجـواب:

أولاً: لا يلحق بالمرأة التي حاضت أيام رمضان في أثناء الصيام فأفطرت بسبب الحيض ، لا يلحقها أيّ حرج لا بين الناس ولا عند رها،

<sup>(</sup>١) يراجع: بدائع الصنائع ٢/٨٥.

والحيض أمرٌ كتبه الله على بنات آدم كما مرّ في قبل قليل ، وعليه : فالأمر الطبيعي بالنسبة للمرأة أن تصوم صومها فإذا حاضت أفطرت ثم قضت ما أفطرته من أيامه .

ثانياً: إذا أرادت أن تتناول الحبوب التي تؤخّر الحيض أو تمنعه لتكمل صيام رمضان كله دون انقطاع ، فلا مانع شرعاً من ذلك ، إلا إذا كان في استعمال هذه الحبوب مضرة تلحق بها أو برحمها فتؤخر الإنجاب أو تضر بالجنين أو تغيّر الطبيعة في الولادة والحمل والرضاع ، فإذا كان فيها ضررٌ فيحرم استعمالها ، ولذلك يستحسن استشارة طبيب مسلم حاذق من أهل الاختصاص ، فإذا أقرّ تناولها ، ونفى وجود الضرر أو لحوق الضرر بتناولها ؛ فلا مانع شرعاً من تناولها وإكمال كل أيام رمضان بالصيام دون انقطاع .

وقد نصّ بعض متأخري الحنابلة على جواز ذلك كالشيخ مرعي في كتابه ( دليل الطالب ) والشيخ ابن ضويان في شرحه لكتاب مرعي: (منار السبيل).

قال الشيخ مرعي: " إنّ للأنثى شرب دواء مباح لحصول الحيض ولقطعه " ووجّه الشيخ ابن ضويّان كلام الشيخ مرعي فقال: " لأنّ الأصل الحلّ حتى يرد التحريم ، ولم يرد " (١).

ونصّ نفرٌ من علماء عصرنا على جواز ذلك أمثال: الشيخ القرضاوي

<sup>(</sup>١) انظر: فقه الصيام القرضاوي ص ٤٧، عنهما في منار السبيل في شرح الدليل.

والشيخ محمد سلامة جبر وغيرهما .. (١).

#### 

# [٤] انقطاع الدم قبل أيامها المعتادة

### السؤال:

امرأة عادهًا في الحيض أن يستمر سبعة أيام ، فانقطع الدم في اليوم الخامس ، فصامت اليوم السادس فإذا بها تجد دماً في يومها السابع ، ما حكم صومها ذاك ؟.

#### الجواب: الجواب:

إذا كانت عادها ألها تحيض سبعة أيام لا يزيد ولا ينقص ، ولم يقع له اضطراب من قبل كثيراً ؛ في هذه الحالة تعتد بأيام حيضتها المعروفة ، لأن الأصل في ذلك كما استقر عند العلماء هو العرف الخاص بالمرأة وعادها المستمرة ، ولذلك لا تعتد بمجرد الانقطاع إلا إذا كان الانقطاع في وقت الانقطاع ويومه .

وعليه : فالظاهر أن صومها لليوم السادس لا يجزيها عنه ، فيجب عليها قضاء الأيام السبعة المعتادة . . . والله تعالى أعلم . .

#### 

#### [٥] صيام المستحاضة

## السوال:

امرأة أفطرت بسبب الحيض ، فلمّا انقضت أيام حيضتها المعروفة؛ استمر دمها أياماً، فماذا تصنع؟ هل تصوم مع وجود الدم؟ أم تفطر بانقضاء أيام حيضها المعروفة؟.

## الجـواب:

إذا انقطع دم الحيض فقد زال المانع من الصيام ، ووحب على المرأة الصوم ، فإذا استمر الدم أياماً أكثر من أيام حيضتها المعلومة عندها حسب العادة في كل شهر ؛ فهذا الدم دم استحاضة وليس دم حيض، وهو ما يعرف في هذا الزمان بــ "التَّزيف ".

وعليه: تبدأ صيامها بانقطاع دم الحيض ولا تفطر بسبب الاستحاضة ، فإن الاستحاضة ليست من موانع الصوم. وقد نقل اتفاق العلماء في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (١).

<sup>(</sup>١) محموع الفتاوي ٢٦٧/٢٥ .

# [7] الحامل والمرضع

### الســؤال:

كثير من النساء الحوامل والمرضعات خوفاً من القضاء يقمن بصيام شهر رمضان وهن يعانين معاناة شديدة ، فما حكم صيام الحامل والمرضع؟ وماذا عليها لو أفطرت رمضان؟.

### الجواب:

أولاً: اتفق أهل العلم على أن المرأة إذا كانت حاملاً أو مرضعاً رُخِّص لها في الفطر في رمضان.

ثانياً: إذا أفطرت الحامل أو المرضع هل تقضي ؟ أم تفدي ؟ أم الاثنين معاً ؟ في هذا كان للعلماء أربعة أقوال:

الأول : أهما يقضيان ويطعمان ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة .

الثاني: ألهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما ، وهو مذهب الأحناف.

الثالث: أن الحامل تقضي ولا تطعم ، وأن المرضع تقضي وتطعم، وهو مذهب المالكية .

الرابع: أله ما يطعمان ولا قضاء عليهما ، وهو مذهب أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله

عنهم ونُسب إلى مالك والشافعي في قول لهما (١).

والراجح الصحيح هو ما اتفق عليه الصحابيان الجليلان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ووافقهم عليه جمهور التابعين، منهم: سعيد بن حبير، والقاسم بن محمد، وإسحاق ابن راهويه، وعطاء، وعكرمة (٢).

وعليه: فالحامل والمرضع تفطران ولا تقضيان ، وإنما عليهما فقط الإطعام ، تطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من حنطة ، ويجوز القيمة مكان العين .

والدليل على ألهما تفطران وتطعمان ولا تقضيان: النقل، والأصل، والعقل:

أما النقل: فهو قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكَينٍ ﴾ (٣). وجماهير العلماء على ألها محكمة في الشيخ والعجوز والحامل والمرضع وغير منسوخة ، وهي صريحة في أنّ حكمهم الفدية والإطعام لا القضاء .

وأمًّا الأصل: فهو أنّ الأصل في أحكام الصيام ألها مبنية على التيسير، وأنّ التيسنير يجلب عند المشقة ، والمشقة حاصلة للحامل والمرضع فوق مشقة الصائمين وزيادة على حالهم ، والتيسير يقتضى التحفيف ،

<sup>(</sup>۱) انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ۱۷٦/۲ ، تبيين المسالك ، ۱۷٦/۲ــــ ۱۷۸ والمغني ۸۰/۳–۸۳ والاستذكار ۲۲۱/۱۰ ۲۲۳–۲۲۳ ، وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ۱٦٦/۱.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار ٢٢١/١٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، ١٨٤ .

والتخفيف لا يكون بإيجاب القضاء عليها ، لأن الحمل ليس شهراً واحداً، ولا الرضاعة شهر واحد.

وأما العقل: فهو أن المرأة إذا صارت حاملاً أو مرضعاً، فالغالب فيها ألها لا تنقطع أبداً في حياها عن أحد الحالين ، فهي في كل أيام السنة إما مرضع وإما حامل، فمتى تقضي؟. مهما أمرناها بالقضاء فسيكون سبب الرخصة قائماً فيها .

وعليه فالصحيح الموافق لحالها والموافق لنصّ الشرع ومقصوده في التيسير أن تفطر وتطعم ولا تقضي .

هذا وقد اتفق الصحابيان الجليلان ابن عباس وابن عمر ومعهما أنس بن مالك رضي الله عنهم في هذه المسألة ، فإلى من نفارقهم ، وقول من نقدمه على قولهم من بعدهم ؟.

والله الموفّق والمحقق لكل خير ونفع وصلاح . . . والحمد لله رب العالمين . .





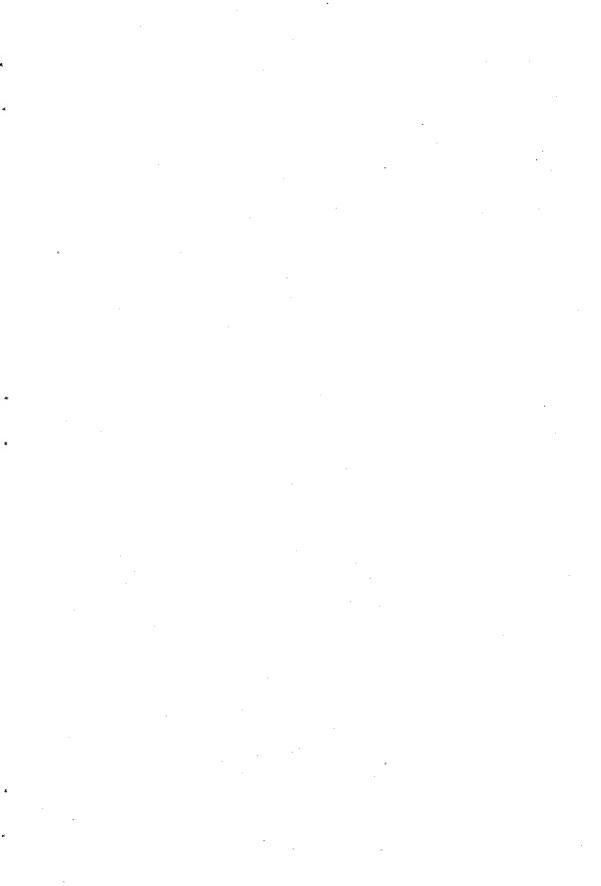

# [١] الأكل والشرب ناسياً

## السوال: ﴿ السوال:

صائمٌ مرَّ على مسافر يأكل الغداء ، فدعاه ، فأكل معه وشرب، ثم تذكر أنه كان صائماً ، وأنه أكل وشرب ناسياً. فما حكمه ؟

### الجواب: الجواب:

للعلماء فيه قولان:

القول الأول: للمالكية: قالوا: إذا أكل أو شرب بنسيان فسد صومه ووجب عليه القضاء، لأن الإمساك ركن الصوم فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة \_ وهي ركن فيها \_ فإنه يأتي بها قياساً عليه من أكل ناسياً فإنه يكون قد أفطر فيأتي بهذا اليوم قضاء (١).

قال ابن رشد وهو من المالكية: "إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف، إنما القضاء عند الأكثر واحب بأمر متحدد" أ.هــــ(٢).

القول الثاني: للجمهور أن من أكل أو شرب ناسياً صومه صحيح لم يفسد ولا قضاء عليه. واستدلوا بحديث أبي هريرة عن رسول الله على: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه)(٣). وعن أبي هريرة أيضاً مرفوعاً: (من أفطر في شهر رمضان

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين المسالك ، ١٦٢/٢ -١٦٣٠ .

<sup>(</sup>٢). بداية المحتهد ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان : البخاري في الصيام برقم (١٩٣٣) ، ومسلم في الصيام برقم (٢٧٠٩) .

ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة )(١) . وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: (من أكل في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه)(٢). ويوافق هذه النصوص قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا لاَ تُوَاحِذُنَا إِن نَسينَا أَوْ أَخْطاًنَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦]، قال : قد فعلت ، وقوله ﷺ: (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان) وكلاً نص في محل وكراتاع ، وتصريح بصحة صوم من أكل أو شرب ناسياً ، وأنه لا قضاء عليه تصريحاً لا يحتاج معه إلى قياس ولا تأويل .

#### 

## [7] البخور والطيب والكحل

## السوال:

نشم على بعض الناس روائح الطيب والعطر في نهار رمضان ، كما نجد بعضهم يستخدمون البخور ويشمونه ، أفلا يفسد هذا الصيام؟ الجسواك:

القاعدة عند المالكية ومن وافقهم: أن من وصل أثره في الحلق مما يمكن الاحتراز به وكان مما يتكيف به ، فسد به الصوم ووجب به القضاء.

• وبمذا فمن تطيَّب واستنشق الطيب حتى وجد أثره في حلقه أفسد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدار قطني وصححه ابن حجر في بلوغ المرام بشرح سبل السلام ٢٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) حسنه ابن حجر في الفتح ١٨٦/٤ وقال : "يصلح للاحتجاج" .

يومه ووجب عليه القضاء .

- ومن دهن رأسه في نهار رمضان ، ووصل شيء منه إلى الحلق، وجب عليه القضاء .
- ومن اكتحل في نهار رمضان فوجد طعمه في حلقه أفطر وعليه القضاء(١).

ويرى ابن تيمية أن البخور والطيب والدهن والكحل والاغتسال كل ذلك مما تعم به البلوى ، فلو كان مما يفطر لبيّنه النبي على كما بيّن الإفطار بغيرها ، فلما لم ينه الصائم عن ذلك دلَّ على جواز تطيبه وتبخيره وإدهانه واكتحاله(٢).

وهذا هو الصحيح: لألها مما يُعلم مثلها بالأقيسة لألها كانت معروفة في عهد التبيين فلم تبيّن. والله أعلم ...

#### 

<sup>(</sup>۱) ينظر : تبيين المسالك ١٦٤/٢-١٦٦ ، والشرح الصغير ١٩٨/٦-٢٩٩ ، والمغني ٤٠/٣ ، وحاشية ابن عابدين ١١٢/٢ .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲٤٢/۲٥ .

# [٣] السواك والمعجون للصائم

## السؤال:

هل يجوز للصائم أن يستاك في نهار رمضان ؟ وماذا عليه لو استعمل مسواكاً رطباً ؟ وهل يصح صومه إذا استاك بالمعجون المعطر؟ الجسواب:

[1] ذكر البخاري في صحيحه عن عامر بن ربيعة الله قال : (رأيت النبي الله يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد )(١) .

## وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم :

- قال زياد بن جرير: "ما رأيت أحداً أدوم سواكاً وهو صائم من عمر بن الخطاب".
  - وقال نافع: "لم يكن ابن عمر يرى بأساً بالسواك للصائم".
- وسئل ابن عباس عن السواك للصائم فقال: "نعم الطهور ، استك على كل حال".
- وسئلت عائشة عن السواك للصائم ، فقالت : "هذا سواكي في يدي ، وأنا صائمة"(٢).
- [7] ولهذا اتفق أهل العلم على جواز الاستياك في أول النهار بالسواك اليابس.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، ١٨٧/٤ بفتح الباري.

<sup>(</sup>٢) كل ذلك في المصنف لابن أبي شيبة ٣٥-٣٧.

[٣] أجاز المالكية والحنفية السواك كل النهار ، وكره أحمد والشافعي السواك في آخر النهار لحديث : ( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك )(١) . ولكن السواك لا يذهب الخلوف لأنه من حلو المعدة وفراغها من الطعام والشراب ، ومهما استاك الصائم لا يذهب حلوف فمه ، فيبقى أطيب عند الله من ريح المسك .

كرَّه المالكية وأحمد في رواية عنه السواك بالرطب حوف تحلله. وأجازه أبو حنيفة .

والصحيح: حواز الاستياك بالرطب واليابس ، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين ، والدليل معهم إذ لم يخص اليابس من الرطب .

والسواك بالمعجون والفرشاة في نهار رمضان لا بأس به ما لم يتجاوز الحلق شيء منه ، وطعم المعجون كطعم المسواك الرطب في الاعتبار ، فلا يؤثر في صحة الصوم به.

<sup>(</sup>١) البخاري في كتاب الصوم برقم (١٨٩٤) ، ومالك في الموطأ باب حامع الصيام برقم (٥٨) ، ومسلم في كتاب الصيام برقم (٢٧٠٠)

## [٤] تذوق الطعام

### السوال:

طابخ يريد أن يتذوق طعم ما طبخ للتأكد من النضوج أو لمعرفة مقدار الملح ، هل يبطل صومه ؟

# 🕸 الجـواب:

[۱] كرَّه مالك والحنفية ذوق الطعام من غير حاجة وإن لم يدخل في حوفه شيء (۱).

[7] وجوز الحنفية ، تذوق الطعام للحاجة ، وأنه يكره لغير الحاجة ، والحاجة تزيل الكراهة والحاجة هنا هي كون الزوج أو المحدِّم يسائل أو يغضب إذا قلَّ الملح في الطعام أو زاد ، ونحو ذلك ، ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، إلاّ أنّه نبّه إلى أنّه مع كراهيته لغير حاجة لكنه لا يفطر فقال: ( وذوق الطعام يكره لغير حاجة ، لكنه لا يفطره ، وأمّا للحاجة فهو كالمضمضة ) (٢) اه.

والصحيح الجواز ، لأنه لم يرد من السنة ما يمنعه ، وهو مما تعم به البلوى ولو كان ممنوعاً للصائم لنهى عنه رسول الله .

وقد أجاز تذوق الطعام ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من التابعين:

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٢/٥/٦ ، حاشية ابن عابدين ١١٢/٢.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۹۲/۲۰ – ۲۲۷ .

• قال ابن عباس: "لا بأس أن يذوق الخلّ أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم". وقال في رواية: " لا بأس أن يتطاعم الصائم عند القدر" (١).

• ومن التابعين قال بجواز تذوق الطعام: مجاهد، وعطاء، والحسن، وعروة بن الزبير، والحكم (٢).

#### 

# [٥] الصائمة تمضغ لصبيها

ويجوز للمرأة إذا احتاجت أن تطعم صبيها أن تمضغ له الطعام وهي صائمة ، ولا يفسد ذلك صومها ، ولا يبطله ، ولا شيء عليها لا قضاء ولا فدية .

قال عكرمة والنخعي: "لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة ما لم تدخل حلقها"(").

<sup>(</sup>١) المضنف لابن أبي شيبة ٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) المصنف نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة ٤٩/٣ .

# [7] شرب الدخان والسجاير للصائم

#### السوال: السوال:

رجل في بعض القرى يصوم ولكنه في نهار رمضان – وهو صائم – يشرب الدخان "السجاير" ويقول: إنه غير مفطر وهو مكروه فقط. ما حكمه ؟

## الجواب:

السحاير وشرب الدخان حرام باتفاق جماهير أهل العلم ، ولا يختلف في حرمته فقيه في الشرع عالم بمقاصده ، لأنه ضار بإجماع الأطباء وأهل العلم بالطب ، وفعل ما فيه ضرر بين \_ قطعياً كان أو غالباً \_ محرم باتفاق . ومع ذلك قال كل من سئل عن حكمه بالحرمة . إلا ما حُكيَّ عن بعض المتأخرين والمعاصرين في مصر وغيرها بأنه مكروة كراهة تحريم. "والمكروه كراهة التحريم" مصطلح معروف عند أهل الفقه والأصول، خاص بالحنفية وهو من قسم المحرم عندهم الذي لا يكفر منكره ، بينما المحرم يكفر منكره كراهة التحريم فيه شبهة .

وعلى كل : فالسجاير محرمة ولا يُعلم حلاف في حرمته . وشرها في هار رمضان يفسد الصوم ، لأنه يمكن التحرز منه ، فإن فعله متعمداً عالماً بإفساده وجب عليه القضاء والكفارة لأنه منتهك حُرمة الصيام بمحرم، وإن فعله جاهلاً بإفساده وجب عليه القضاء، وإن فعله ناسياً، لا

قضاء عليه.

وقد نظم بعض الحنفية في ذلك بيتين قائلاً (١):

ويمنع من بيع الدحان وشربه

وشاربه في الصوم لا شكَّ يفطر ويلزمه التكفير لو ظنَّ نافعاً

كذا دافعاً شهوات بطن فقرروا (٢)

#### 

# [٧] الأعمال الشاقة في رمضان

### السوال:

رجل يعول أسرة ويعمل في الزراعة ، وحان وقت الحصاد في رمضان، والحصاد يأخذ من الوقت ما يقارب الشهر ، ويشق عليه الجمع بين الصيام وبين الحصاد ، فماذا يفعل ؟ وهل يجوز له أن يفطر بسبب الحصاد ؟.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٩٨/٢ وناظمه الشربتلالي .

<sup>(</sup>۲) وقد أصدر مجلس الإفتاء الشرعي بالسودان في جلسته بتاريخ ، ۱۹۹۰/۱۱/۲ و ۱۹۹۱/۱۰/۲۹ ف فتوى بتحريم السحاير ، ونصّ شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت على تحريمها وأيضاً الدكتور أحمد الشرباصي في كتابه يسألونك في الدين و الحياة ص ۲۵۸ – ۲۵۹ ، وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام ص ۷۷ .

## الجسواب:

نص كثير من علمائنا المعاصرين على أن الأعمال الشاقة من الأعذار المبيحة للفطر ، وألحق بعضهم أصحابها بالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض المزمن الذي لا يرجى برؤه . (١)

## وأصحاب الأعمال الشاقة بالنسبة لصيام رمضان على مراتب:

- منهم من يشق عليه الصوم مشقة شديدة مع عمله ، وإذا ترك العمل وتوقف عنه من أجل الصيام لا يجد ما يعينه على الحياة الكريمة، فهذا حالته تصل إلى درجة الضرورة الشرعية التي تباح لأجلها المحظورات. فيفطر . فإن كان عمله مستمراً كل أيام السنة؛ يُلحق بمن يطيقونه (الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليه، كالبنّاء الذي لا ينقطع عمله، والخبّاز وعمال المناجم ونحوهم.
- ومنهم من يشق عليه الصوم مشقة شديدة ويعمل عملاً شاقاً لا يقدر معه على الصوم، وإذا ترك هذا العمل أيام رمضان تضرر في ماله فيضيع، كالمزارع الذي حان وقت الحصاد في شهر رمضان، فإذا ترك حصاد زرعه من أجل الصيام ضاع ماله، وتلف زرعه، وأكلته الطيور. فهذه الحالة أيضاً من حالات الضرورة، فيباح له

<sup>(</sup>۱) ينظر : فقه السنة ، ۳۷۱/۱ ، فقه الصيام للقرضاوي ص ۷۰ ، الفتاوى الشرعية محمد سلامة جبر، ص ۸۲ .

الفطر على أن يقضي الأيام التي أفطر فيها من أجل الحصاد، لأن الحصاد لا يستمر كل أيام السنة .

ومنهم من يشقّ عليه الصيام مع العمل ، فلا يقدر على الصوم مع العمل ولا يقدر على العمل مع الصوم ، وهو إذا صام وترك عمله لا يضيع ماله كله ، ولا يعجز عن الحياة الكريمة له ولأبنائه وأهله، ولكن يلحقه العنت والحرج في حياته وحياة أسرته ، فهذا حالته لا تصل إلى درجة الضرورة بل هي داخلة في الحاجيات، والحاجيات المعتبرة جعلها الشارع الحكيم سبباً للرخصة عن صيام رمضان، فيجوز له الفطر ، خاصة وأن مشقة الأعمال الشاقة مع الصوم مشقة محققة ، فهي أولى بالرخصة من السفر والمرض ، لأن مشقتهما ليست مشقات محققة ، إذ ليس كل سفر يشق على مشقتهما ليست مشقات محققة ، إذ ليس كل سفر يشق على المسافر مع الصيام ، وليس كل مرض يشق على المريض مع الصيام ، وليس كل مرض يشق على المريض مع الصيام ، فكان من باب أولى الترخيص لأصحاب الأعمال الشاقة ليفطروا إذا شقّ عليهم الصوم مع تلك الأعمال .

وبالفعل يدخل أصحاب الأعمال الشاقة ممن يعجز عن الصيام معها أو يشق عليه الصوم مشقة شديدة في معنى قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَدُيّةٌ طَعَامُ مسْكينَ ﴾ .

ووجه الترخيص لهم بالفطر وترك الصيام بسبب الأعمال الشاقة؛ هو: أن صاحب العمل الشاق يتنازعه واحبان : واحب إعالة أسرته من

الأبناء والزوجة والنفقة عليهم لقوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُونَهُنَّ وَكَسُونَهُنَّ وَاحْبِ الصيام ِ الْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٣٣٣] (١). وواحب الصيام . ولكن واحب الصيام واحب قاصر عليه وحده ، وواحب النفقة واحب متعدِّ يتحاوزه إلى غيره من الأبناء والأهل . ومن ناحية أحرى : واحب النفقة تتعلق به حقوق الآحرين ، وحق الآدمي مقدّم في الأداء على حق الله تعالى ، والواحب المتعدّي أولى بالتقديم من الواحب القاصر ، ومعروف عند الفقهاء أن الواحب لا يترك إلاّ لواحب ، فترك صاحب العمل الشاق واحب الصيام لواحب الإنفاق . . . والله تعالى أعلم . .

#### 

<sup>(</sup>١) البقرة ، ٢٣٣ .

[7] مسائل القضاء والكفارة

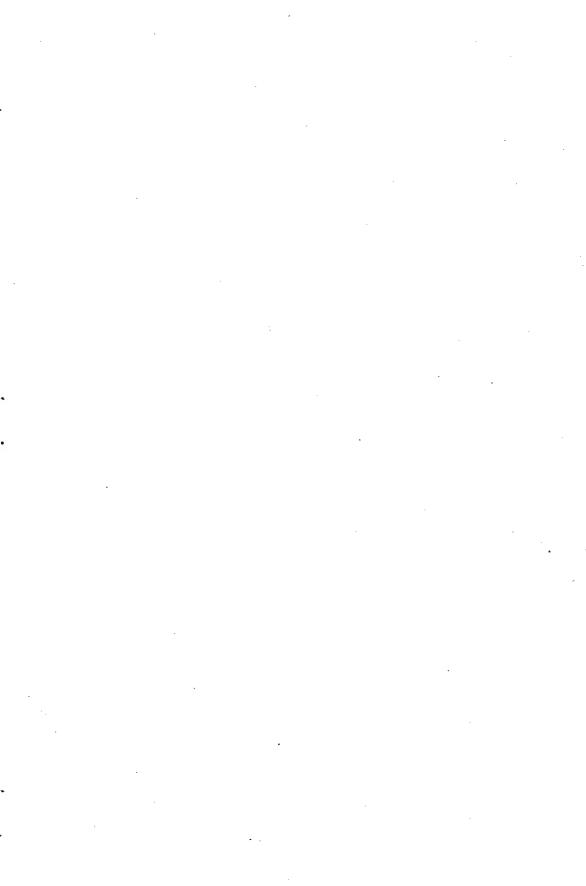

# [١] الجماع في نهار رمضان وخصال الكفارة

## السوال:

في يوم من أيام رمضان وأنا صائم زادت رغبتي في إتيان أهلي، وثارت شهوي ولم أستطع أن أصبر حتى الليل فأتيت أهلي في لهار رمضان، وأنا أعلم أن من فعل مثل هذا عليه القضاء والكفارة، فكيف أكفر وبماذا أكفر ؟.

## 🕸 الجـواب:

الكفارات شرعت في الإسلام للزجر عن تعدي حدود الله ، وانتهاك حرمة حرمات الدين، ففي الصيام شرعت الكفارة للزجر عن انتهاك حرمة الصيام لا سيما في رمضان حتى لا تنتهك حرمة هار رمضان، عقوبة لمن يفعل ذلك . ولا شك أن السائل انتهك حرمة هار رمضان بفعل قد نُهي عنه وأمر أن يمسك عنه بالصيام وهو الجماع، ولذلك فعليه كفارة وهو يعلم ذلك.

والذي يكفِّر به عن هذه الفعلة الكبيرة وغيرها من موجبات الكفارة أحد ثلاثة أمور:

- [١] صيام شهرين متتابعين من غير انقطاع ولا تراخ.
  - [٢] إطعام ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم به أهله.
    - [٣] عتق رقبة .

لأن النبي في قضى على الذي أتى أهله في نمار رمضان بذلك . ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة في قال: "جاء رجل إلى النبي فقال: "هلكت يا رسول الله ! قال: (وما أهلكك؟) قال: "وقعت على امرأتي في رمضان" قال: "هل تحد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تحد ما تطعم به ستين مسكيناً؟ قال: لا ، ثم حلس، فأتى النبي في بعَرَق فيه تمر (١) فقال: تصدق بهذا . قال: أفقر منّا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا " فضحك النبي في حتى بدت أنيابه ثم قال: (اذهب فأطعمه أهلك)(٢).

# والعلماء في أيّ من الكفارات هي التي تجب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة في مشهور مذهبهم: أن الأمور التي يكفّر بها على الترتيب ، فإنه واحب عليه أن يكفّر بعتق رقبة ، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ،

<sup>(</sup>۱) العرق بفتح الراء هو الزنبيل أو القفة أو الكيس أو الجراب ، وقد حدده الفقهاء بأنه ما يسع خمسة عشر صاعاً، وهي ستون مداً لستين مسكيناً ، لكل مسكين مدٌ . راجع : شرح النووي لصحيح مسلم: ج٨ ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>۲) البخاري كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان و لم يكن له شيء برقم ١٩٣٦ ، وفي باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله برقم ١٩٣٧ . ومسلم في الصيام باب تغليظ تحريم الجماع برقم ٢٥٩٠-١/٨١ ج٨ ص ٢٢٤ -٢٢٧ بشرح النووي.

فإن عجز عن ذلك ؟ كفّر بإطعام ستين مسكيناً (١).

والقول الثاني: هو ما ذهب إليه مالك، وأحمد في رواية عنه، وهو التخيير بين الكفارات الثلاث ، غير أن المالكية يفضلون الكفارة بالإطعام في المشهور معللين أنه أعم نفعاً (٢).

والقول الثالث: هو الذي ذهب إليه الإمام يحيى بن يحيى الليثي من أصحاب مالك، وهو أن الكفارة الواجبة هي التي تحقق مقصودها من الزجر للمتعدّي، وقد حكي عنه رحمه الله تعالى أن حاكم الأندلس عبد الرحمن بن الحكم المرواني نظر إلى جارية له في رمضان نهاراً ، فلم يملك نفسه أن واقعها ، ثم ندم ، وطلب الفقهاء وسألهم عن توبته، فقال يحيى بن يحيى : "صم شهرين متتابعين " فسكت العلماء، فلما حرجوا قالوا ليحيى: " مالك لم تفته بمذهبنا عن مالك أنه مخيّرٌ بين العتق والصوم والإطعام؟ " فقال : " لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يطأ كل يوم جارية ويعتق رقبة ، فحملته على أصعب الأمور لئلا يعود" (").

## والراجع:

أننا نحقق مقصد الشارع من تشريع الكفارة، فإن مقصود الكفارة

<sup>(</sup> ١) انظر : بدائع الصنائع ، ج٢ ص ٩٩ ، المجموع شرح المهذب ج٦ ص ٣٤٣ ، المغني لابن قدامة ، ج٣ ص ٦٦

 <sup>(</sup>۲) انظر : المغني لابن قدامة ، ج٣ ص ٦٦ ، التاج والإكليل ج٢ ص ٤٣٥، كفاية الطالب الربايي ، ج١
 ص ٢٧٦، تبيين المسالك ، ج٢ ص ١٦٩ - ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ج٧ ص ٢٥٧ مكتبة الصفا طبعة ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.

تحصيل الزحر في نفس منتهك حرمة لهار رمضان، وأن يشعر بنوع شدّة وعقاب، وكما قال تعالى: ﴿ أَوْ كُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أُو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَعَال. ﴿ أَوْ كُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أُو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ (١).

# ولذلك يجب أن يُفتَى من وجبت عليه كفارة بأنه:

- إنْ كان ميسور الحال حداً بحيث إذا كفّر بالإطعام أو العتق لا يحصل له الزجر بذلك ؛ فيجب عليه أن يكفر بالصيام ولا يكون عنيراً بحال، لأنه لن يزجره الإطعام ولا العتق، لأنه سهل عليه ميسور له أن يجامع كل يوم فيكفر بإطعام ستين مسكيناً بل أكثر أو يعتق رقبة أو أكثر، فيستهين بحرمة رمضان، فحتى يزجر يؤمر بصيام شهرين متتابعين.
- وإنْ كان معروفاً بحبه للمال وضنّه به وتقتيره حتى على نفسه ، وأنه يكون زاجراً له أن يؤمر بالعتق أو الإطعام ، أُمر بأحدهما.
- وإنْ كان ممن يُظَنّ فيه أن أية حصلة من حصال الكفارة الثلاث يحصل له بها الزجر خُيِّر بينها.

وهذه الطريقة نكون قد أعملنا قول جميع الفقهاء وحققنا المذاهب الثلاثة مع تحقيقنا لمقصود الشرع من تشريع الكفارات.

ولكن عتق الرقبة غير وارد في زماننا إلا أن يشاء الله تعالى قريباً بغلبة الأمة على الأمم لا سيما الطاغية المستكبرة، فلم يبق من حصال الكفارة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، من الآية ٥٥ .

إلا صيام الشهرين المتتابعين وإطعام ستين مسكيناً، فيؤمر بأحدهما على الطريقة التي قررناها. والله تعالى أعلم..

#### 

# [٢] إنــزال النَّاسي بالنَّظـــر

## السؤال:

مرت بي امرأة جميلة فأعجبني جمالها فجعلت أنظر إليها وقد نسيت أي صائم وأنه لهار رمضان حتى أنزلت فهل علي قضاء؟

## الجسواب:

أولاً: نظر الرحل إلى المرأة الأجنبية وكذلك نظر المرأة إلى الرحل الأجنبي بشهوة محرمٌ محظورٌ في كل زمان باتفاق العلماء، حتى في غير رمضان، فقد قال تعالى آمراً الرحال والنساء بغض الأبصار والكف عن النظر ﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبِصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خبيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ وقُل للمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبِصارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا النظر زنا وَلَا لللهُ وَلَا لللهُ وَلَا الله اللهُ وَلَا الله الله الله الله الله والنابت في الصحيح أن النظر زنا ولا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ (١). ومن الثابت في الصحيح أن النظر زنا

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآيات ٣٠-٣١ .

العينين (١) ، ولذلك فالنظر محرم في رمضان وفي غير رمضان، وعليه فلا شك أن ما كان محرّماً في غير رمضان فهو في رمضان أشد تحريماً وأكثر بحريماً، فإن الشرع حرّم في نهار رمضان حتى المباحات وأمر بالإمساك عما أباحه للناس ، فإن كان فعل المباح من الأكل والشرب والجماع انتهاكاً لحرمة رمضان فكيف يكون يا ترى ارتكاب المحظورات وفعل المحرمات مثل النظر إلى الأجنبية بشهوة؟؟!!.. لاشك أنّه إثم عظيم وتعد حسيم. عافانا الله جميعاً برحمته.

ثانياً: فالسائل ارتكب أمرين:

الأمر الأول: استدامة النظر إلى الأجنبية بشهوة .

والأمر الثابي: الإنزال في لهار رمضان من غير ضرورة ولا إكراه .

ففي مثل حاله لعلماء المذاهب المتبوعة قولان بعد اتفاقهم أنه ارتكب محرماً (٢):

القول الأول: أنه أفسد صومه بالإنزال بتكرار النظر وعليه القضاء، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه.

القول الثانى: أنه أفسد صومه وانتهك حرمة رمضان في هاره فعليه

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي الله كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة ، فالعينان تزنيان وزناهما النظر ...) الحديث في كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا برقم ٢٦٥٧ .

<sup>(</sup> ٢) انظر الأقوال والمذاهب في: بدائع الصنائع ، ج٢ ص ١٠٠ ، المجموع شرح المهذب ، ج٦ ص٣٥٤-٣٥، و٢ أنظي لابن قدامة ، ج٣ ص ٦١-٦١ ، كشاف القناع للبهوتي ، ج٢ ص ٣١٨-٣٢١، تبيين المسالك ج٢ ص ١٦٧.

القضاء والكفارة، وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد في الرواية الأخرى وأبي خلف الطبري من الشافعية، وهو القول المحكي عن جماعة من السلف كعطاء والحسن البصري وعبد الله ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم.

## والراجــح :

[١] أن عليه القضاء دون الكفارة، على قول الجمهور، وذلك لسبين:

السبب الأول: أن الحكم عليه بالقضاء هو القول المتفق عليه في المذاهب الأربعة، فكلهم اتفقوا على أنه أفسد صومه وأن عليه القضاء، وزاد المالكية ومن وافقهم الكفارة.

السبب الثاني: أنه وإن أشبه الجماع في المعنى \_ إذ فيه الاستمتاع بالنظر والإنزال \_ ؛ إلا أنه أقل بلا شك من الجماع، فلو كان الجماع سبباً للكفارة فما دون الجماع لا يعطى مثل حكمه ، فكان القضاء أنسب بحاله لأنه أقل من الجماع كما قررنا.

[7] لا اعتبار لنسيانه أنه كان صائماً، وعليه فلا يصح القياس على من أكل أو شرب أو جامع ناسياً ، لأنّ من أكل أو شرب أو جامع ناسياً فإنما فعل مباحاً في الأصل، ولم يقصد إفساد صومه، ومن استدام النظر وكرره حتى أنزل عصى الله بذلك وأفسد صومه بمحرم ومعصية في الأصل، فكيف يقاس من فعل محرماً في الأصل على من فعل مباحاً؟ لا يستويان مثلاً.

لذلك لزم مع القضاء الاستغفارُ والعزمُ على التوبة والإقلاع عن هذه المعصية. والله تعالى أعلم وهو الموفق إلى الخيرات من يسارع إليها .

#### 

# [٣] الإنزال بمشاهدة الأفلام المثيرة

## السوال:

أنا فتاة محافظة على صيام رمضان، ولكنني أهوى قراءة القصص الغرامية ومشاهدة الأفلام المثيرة " الخليعة" وأقطع أكثر نهار رمضان بهذه الأشياء، وكثيراً ما أندمج مع هذه الأفلام والقصص حتى أشعر بإثارة وبعدها أجد رطوبة " إنزال" فما حكم صيامي مع هذه الأشياء؟

هذه المسألة شبيهة بسابقتها ، ولكنها أكثر إفساداً للصيام وأشد في المؤاخذة ، فالتي تعيش حل وقتها في لهار رمضان بقراءة القصص الغرامية ومشاهدة الأفلام الخليعة اكتسبت إثماً عظيماً وذنباً كبيراً ، وفوق ذلك حلبت على نفسها مفاسد ومساحط وشروراً منها:

• أتبعت نفسها هواها وفي حديث شداد بن أوس مرفوعاً: (.. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله الأماني) (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده ج٤ ص ١٢٤ ، والبزار في المسند ج٨ ص ٤١٧ برقم ٣٤٨٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى برقم ٦٣٨ ، والحاكم في السنن الكبرى برقم ٦٣٨ ، والحاكم في

• قدّمت قراءة القصص الغرامية على قراءة القرآن في شهر القرآن، وبذلك حالفت سنن السلف رضوان الله عليهم وسنن الصالحين والصالحات من هذه الأمة المرحومة الذين كانوا إذا دحل رمضان تفرغوا لقراءة القرآن حتى عن تعليم الناس ومدارسة العلوم.

- ملأت وقتها الثمين بمشاهدة الزور من الأفلام الخليعة التي تبث الفسوق والفحور والعصيان ، وتدعو إلى الخلاعة والمحون، والمؤمن الصالح كره الله إليه الفسوق والعصيان.
- تعمّدت انتهاك حرمة نهار رمضان بإدامة النظر والمشاهدة للخلاعة والمجون ومعايشة الفسوق والفجور، والتفكر والتخيّل حتى أنزلت.

فهذه \_ بلا شك أو خلاف \_ أفسدت صومها وحسرت يوماً كريماً من أيام العفو والمغفرة والرضوان والمثوبات المضاعفة من شهر الرحمة والغفران .

أمّا ماذا عليها ؟، فللفقهاء قولان:

القول الأول: عليها القضاء والكفارة وهو قول المالكية وأبي ثورومحكي عن عطاء والحسن وبعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، لأنها تعمدت الإنزال وإحراج مائها بإدامة الفكر والنظر، ومن تعمد الإنزال بأي حال بقبلة، أو مباشرة، أو إدامة فكر أو تكرار نظر كلهم

المستدرك ج١ ص ١٢٥ برقم ١٩١ وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه" وقال الترمذي : " هذا حديث حسن". اهـ .

يجب عليهم القضاء والكفارة.(١).

القول الثاني: عليها القضاء وحده فتقضي هذا اليوم الذي أفسدته بصيام يوم آخر مكانه، وهو قول الجمهور، على أن الكفارة حاصة بالجماع(٢).

وقول الجمهور أرجح مع أنّ الإثم حسيم والفعلة من أقوى مجلبات سخط القوي الجبار ومحققات الخسران المبين، ونرجو أحتنا أن تقتلع عن ذلك وتحافظ على شهر رمضان الكريم بما يليق بصومها وأن تملأ وقتها بالنافع المفيد لها في دنياها وآخرتها .

#### 

# [٤] التتابع والتضريق في القضاء

# السوال: ﴿ السوال:

علي أيام من شهر رمضان أفطرت فيها لمرض ألم بي، وأريد أن أقضيها ، فهل واجب علي أن أقضيها متتابعة ؟ أم يمكنني أن أقضي هذه الأيام متفرقة يوماً أو يومين ، ثم بعد أيام أو بعد أسبوع ، أو بعد شهر أو شهرين أقضي يومين وهكذا حتى أقضيها جميعها؟.

<sup>(</sup>۱) انظر : الشرح الصغير للشيخ الدردير ، ج١ ص ٧٠٧ ، تبيين المسالك ، ج٢ ص ١٦٧. المجموع شرح المهذب ، ج٦ ص ٣٥٥-٣٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) راجع : مجموع شرح المهذب الموضع السابق ، بدائع الصنائع ، ج۲ ص ۱۰۰ ، المغني لابن قدامة،
 ج٣ ص ٥٨-٦١ ، كشاف القناع للبهوتي ، ج٢ ص ٣١٦-٣٢١

## الجواب:

[1] ذهب أكثر أهل العلم من السلف الصالح والمذاهب الفقهية المشهورة إلى أن قضاء رمضان يجوز متتابعاً ويجوز متفرقاً ولكن القضاء متتابعاً أحسن، وهو قول الأئمة الأربعة وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وسفيان الثوري والأوزاعي، ومن التابعين: الحسن البصريوسعيد بن المسيب وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة والشعبي وأبي قلابة ومجاهد وغيرهم. وسبقهم إلى ذلك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم: علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأبو هريرة ، ومعاذ بن حبل وغيرهم.

[7] وقال الظاهرية : يجب أن يقضيها متتابعة ويجزئه القضاء متفرقاً إن لم يفعله متتابعاً (7), وحكي عن بعض السلف من الصحابة والتابعين منهم: ابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير والنحعي(7).

[٣] وحكي عن الطحاوي أنه قال: "التتابع والتفريق سواء، و لا فضيلة في التتابع"(٤).

 <sup>(</sup>١) انظر: المغني لابن قدامة ، ج٣ص ٩١-٩٢ ، المجموع شرح المهذب ، ج٦ ص ٣٨٧ ، حاشية
 العدوى ج١ ص ٤٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : المحلى بالآثار لابن حزم ، ج٤ ص ٤٠٨ مسألة رقم ٧٦٨ . ، المغني لابن قدامة ، ج٣ص
 (۲) انظر : المحلى بالآثار لابن حزم ، ج٤ ص ٤٠٨ مسألة رقم ٧٦٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) راجع : المصادر السابقة نفسها .

<sup>(</sup>٤) المجموع شرح المهذب ، ج٦ ص ٣٨٧ .

## والراجــح:

ما ذهب إليه الجمهور ، فقضاء رمضان يجوز أن يكون متتابعاً ويجوز أن يكون متفرقاً ، ولكن أن يكون متفرقاً ، فلا يأثم من قضى ما عليه من رمضان متفرقاً ، ولكن يستحب لمن أراد القضاء أن يقضى ما عليه متتابعاً وذلك للأدلة الآتية:

[1] ظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْمُسْرَ﴾ (١). والدلالة على حواز التتابع والتفرق في موضعين من الآية الكريمة:

الموضع الأول: في قوله عز وجل: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَامٍ أُخَرَ ﴾ وهذا مطلق غير مقيّد بتتابع أو غيره، فجاز التفرق كما يجوز التتابع.

الموضع الثاني: في قوله سبحانه: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ومقتضى اليسر أن يقضي من عليه القضاء بما هو أيسر عليه، فمن رأى أن اليسر له أن يفرق القضاء، فله ذلك .

ومن جميل ما روي في هذا المعنى قول أبي عبيدة بن الجراح ، فقد قال في قضاء رمضان: " إنّ الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه "(٢).

[٢] ما روي عن النبي على في ذلك، فعن صالح بن كيسان قال: قيل:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، ١٨٥ .

<sup>(</sup> ٢) المغني لابن قدامة ، ج٣ ص ٩١-٩٢ .

يا رسول الله! رجل كان عليه قضاء من رمضان فقضى يوماً أو يومين منقطعين أيجزيء عنه؟ فقال رسول الله على: ( أرأيت لو كان عليه دين فقضاه درهما ودرهمين حتى يقضي دينه أترون ذمته برئت؟ قالوا: نعم. قال: يقضي عنه ) وعن محمد بن المنكدر قال بلغني ثم أن رسول الله على سئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال: (ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو أو يغفر) (١).

[٣] أنه قول جماهير الصحابة رضوان الله عليهم ، ومن نسب إليه القول بوجوب التتابع فإنه لم يثبت ذلك.

- فعلي الله وي عنه القول بجواز التفريق كما روي عنه القول بالتتابع، فقد أخرج البيهقي في سننه عن علي أنه كان لا يرى به متفرقاً بأساً (٢).
- وابن عمر رضي الله عنهما روي عنه القول بجواز التفريق كما روي عنه القول بالتتابع، فقد روي عنه قوله: " إن سافر فإن شاء فرّق وإن شاء تابع " (٣).
- والنسبة إلى عائشة غير محقق ، لأنهم إنما نسبوا القول بوجوب

0

 <sup>(</sup>١) البيهقي في السنن الكبرى ج٤ ص ٢٥٩ وقد حسن إسناده ورواه الأثرم عن محمد بن المنكدر وفي
 آخره: " فالله أحق بالعفو والتجاوز"، المغني لابن قدامة ج٣ ص ٩٢ .

<sup>(</sup> ٢) سنن البيهقي ، ج٤ ص ٢٥٩ برقم ٨٠٣٥ .

<sup>(</sup> ٣) المغني لابن قدامة ، ج٣ ص ٩١ .

التتابع إليها لقولها: " نزلت فعدة من أيام أحر متتابعات ، فسقطت متتابعات " (١). فهذا الخبر لا يثبت ولا يصح ، ولو صح؛ فإلها ذكرت أن التتابع قد نُسخ وسقط، فلم يعد مطلوباً.

وعلى هذا فالراجح أن الأمر على السعة بسعة رحمته تعالى ومقتضى تيسيره على أهل الصيام أداءً أو قضاءً ، فله الحمد والمنّة الرحيم الرحمان.

#### 

# [٥] مَـنْ مات وعليـه قضاءً أو صيـامٌ

## السوال:

كان على أبي رحمه الله صوم أيام من رمضان لمرض أصابه في شهر رمضان، وقبل أن يقوم بقضاء تلك الأيام عاجَلَه الموت رحمة الله عليه، فهل عليه هو شيءٌ؟ وهل علينا نحن أبناؤه وأهله شيء؟.

# 🕸 الجـواب:

من مات وعليه قضاء رمضان كله أو بعضه فله حالتان:

الحالة الأولَى: أن يكون معذوراً في إفطاره أيام رمضان، ودام عذره حتى مات، مثل رُجل مرض أياماً من رمضان فأفطر فيها حتى خرج رمضان فاستمر مرضه حتى مات به.

فهذا حكمه أنه معذور حتى عن القضاء ، فلا شيء عليه، ولا على

<sup>(</sup>١) المصنف لعبد الرزاق ، ج٤ ص ٢٤٢ ، برقم ٧٦٥٧ .

أهله وأبنائه وورثته ، لأن سبب الرخصة كان قائماً \_ وهو المرض أو السفر أو الحمل أو الرضاع \_ فلم يكن مطالباً بصوم أصلاً لا أداءً ولا قضاءً .

وهذا قول أكثر أهل الفقه سوى ما حُكي عن طاوس وقتادة رحمهما الله فإهما قالا: " يجب الإطعام عنه لأنه صوم واحب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام لعجزه عنه" الم

قلت: القياس على الشيخ الهرم قياس مع الفارق ، لأن الشيخ الهرم ما زال حياً فعليه الصوم أو الفدية، وصاحب المسألة قد مات والميت لا يكلّف.

الحالــة الثانية: أن يتمكن من القضاء بعد رمضان ولكنه لم يقض ما عليه حتى مات.

ففي حكم هذه الحالة ذهب العلماء إلى مذاهب:

المذهب الأول: أن يصوم عنه وليه ، وهو قول الشافعي في القديم ووافقه أبو ثور ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي الله قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليّه ) (٢).

<sup>(</sup>۱) راجع : المحموع شرح المهذب ، ج٦ ص ٣٨٨ وما بعدها ، المغني لابن قدامة ، ج٣ ص ٨٤ – ٨٥ ، الاختيار لتعليل المختار ، ج١ ص ١٧٣–١٧٤ . الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي ، ج١ ص ١٥٤–٤١٧، بداية المحتهد ولهاية المقتصد ، ج٢ ص ١٧٤–١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ ، كتاب الصوم ،باب من مات وعليه صوم ، برقم ١٩٥٢ :ج٤ ص١٩٢ بفتح الباري، ومسلم كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ، حديث رقم ١٥٣ :ج٧ ص ٢٦٥

والمذهب الثاني: أن على ورثته أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً ولا صيام على أوليائه وورثته، وهو قول الجنابلة والشافعي في الجديد وهو مختار المذهب عندهم، ووافقهما الليث والأوزاعي والثوري وغيرهم، وقد أخذوا بحديث ابن عمر في سنن ابن ماجة مرفوعاً: ( من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً) (1).

والمذهب الثالث: أنه لا شيء على أهله وأوليائه وورثته لا صيام عنه ولا إطعام ، إلا إذا وصّى بالإطعام عنه مكان أيامه التي كانت عليه؛ أطعم عنه ورثته عن كل يوم مسكيناً.

ودليلهم الجمع بين الحديث والقرآن والقياس، فالقياس أن العبادات البدنية الأصل فيها عدم النيابة ، فلا يصلي أحد عن أحد ولا يتوضأ أحد عن أحد ، فكذلك لا يصوم أحد عن أحد ، وقد روي هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما فقال: "لا يصوم أحد عن أحد "(٢).

قال ابن عبد البر: "من المجتمع عليه في الصلاة أنه لا يصلي أحد عن أحد ، والقياس عليه يقتضي أن لا يصوم أحد عن أحد ، لأن الصلاة عمل

بشرح النووي . وأبو داود كتاب الصوم ، باب فيمن مات وعليه صيام ، حديث رقم ٢٤٠٠ : ج٢ ص

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام باب من مات وعليه صيام رمضان برقم ١٧٥٧ ، ج١ ص ٥٥٨ . وقال الترمذي : الصحيح أنه موقوف على ابن عمر.

 <sup>(</sup>۲) الموافقات نفسه : ج ۳ ص ٤٠ ، والاستذكار : ج١٠ ص ١٦٨ السنن الكبرى للبيهقي : ج٤،
 ص ٢٥٧.

عرى الصائمين

بدن كالصوم ، فلا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد "(1) وعن مالك أنه قال ( و لم أسمع أن أحداً من أصحاب رسول الله الله ولا من التابعين من المدينة أمروا أحداً أن يصوم عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، وإنما يفعل ذلك كل أحد عن نفسه (٢).

والقرآن يقرر هذا المعنى في قوله تعالى ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ﴾ (٣)، فإيجاب الصيام أو الإطعام على وليه تحميل له ما على غيره، وقوله تعالى ﴿ وَأَن نَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِنَّا مَا سَعَى ﴿ ٣٩ ﴾ (٤) والصيام عنه سعي غيره وليس بسعيه ، فليس له (٥).

وبالجمع بين هذه الآيات والقياس السابق وبين حديث عائشة ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) وما روي عن عائشة فقد قالت رضي الله عنها وقد سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم ، فقالت: أطعموا عنها.

قال الشاطبي رحمه الله: ﴿ فهذا إخبار بترك العمل دائماً في معظم الصحابة ومن يليهم وهو الذي عول عليه في المسألة، كما أنه عوّل عليه في جملة عمله ﴾ ا هـ (١)

<sup>(</sup>١) انظر : الاستذكار : ج١٠ ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) الموافقات نفسه .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر :١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة النجم : ٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر : الموافقات : ج٣ ص١٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه

والمعروف عند أهل الفقه أن الجمع أولى من الترجيح ، فكان قول مالك وأبي حنيفة هو الراجح ، فليس على أهل من مات وعليه صيام شيء، لا من صيام ولا من إطعام، ولكنهم \_ مع ذلك \_ لو عملوا بظاهر الحديثين \_ حديث عائشة وحديث ابن عمر \_ فصاموا عنه أو أطعموا عنه فلا مانع، إذ فيه موافقة لظاهر حديث صح عن النبي في الكن لا إلزام عليهم بذلك. .. والله تعالى أعلم ..

#### 

## [٦] صيام ست من شوال لن عليه قضاء فرض

## السوال:

أصبت بمرض أيام شهر رمضان مما اضطري إلى أن أفطر فيه أياماً، وبعد خروج شهر رمضان وحلول شهر شوال ؛ أحببت أن أدرك فضل صوم ست من شوال ، ثم ترددت ، لأي لم أقض ما علي من الأيام التي أفطرها من رمضان بسبب المرض ، فهل يصح مني أن أصوم ستاً من شوال أو أي صيام تطوع وعلي قضاء رمضان ؟.

## الجواب:

هذه المسألة تتعلق بحكم التطوع قبل القضاء ، ومعروف أنّ قـضاء رمضان واحبّ لقوله تعالى ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيّامٍ أُخَرَ ﴾ بينما صيام التطوع ليس بواحب . فالأصل في المسألة أنه لا يجوز الصيام تطوعاً قبل القضاء ، لأن

الواجب لا يُترك إلا لواجب ، والتطوع ليس واجباً فلو صام تطوعاً يكون قد ترك واجب القضاء من أجل التطوع غير الواجب.

# ومع ذلك اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى عدم حواز صيام التطوع قبل القضاء ، بناءً على القاعدة السابقة " لا يُترك الواجب إلا لواجب " ولحديث أحمد عن أبي هريرة هم مرفوعاً: ( من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه؛ فإنه لا يُتقبل منه حتى يصومه )(١).

القول الثاني: يرى جواز التطوع وإنْ كان عليه قضاء ، لينال فضيلة شوال ، فيجوز له أن يصوم ستاً من شوال ثم يقضي ما عليه من رمضان، لأمرين:

الأمر الأول: أن القضاء عبادة تتعلق بوقت موسّع ، فلا تزاحم بين القضاء والتطوع، لأنه يستطيع أن يقضي ما عليه من رمضان في أي وقت غير شوال ، ولا يستطيع أن ينال فضل شوال إلا في شوال.

والأمر الثاني: قياساً على الصلاة ، فإنه يتطوع في وقتها ، فكذلك الصوم.

والقولان مرويان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

القول الثالث: يذهب إلى حواز الجمع بين القضاء والتطوع بصيام

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ج٢ ص ٣٥٢ برقم ٨٦٠٦ ، والطبراني في الأوسط وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٩/٣) وهو حديث حسن .

واحد يُشرك فيه نية التطوع مع نية القضاء ، فيصوم القضاء في وقت الفضيلة ، كأن يقضي ما عليه من رمضان في شوال جمعاً بين قضاء رمضان وصيام ست من شوال ، أو يقضي رمضان في أيام العشر من ذي الحجة ونحو ذلك. ومن أدلة هذا القول:

[١] ما روي عن عمر بن الخطاب الله أنه كان يــستحب قــضاء رمضان في العشر من ذي الحجة.

[٢] الأشباه والنظائر من العبادات التي يجوز الجمع فيها بين الواجب والمستحب ، ومن ذلك :

[f] من كان عليه غُسل واحب يوم الجمعة فجمع بين الواجب والمستحب في غُسل واحد صح منه وأجزأه ، ويشير إليه حديث النبي الله عسل يوم الجمعة واغتسل ، وبكّر وابتكر ، ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها ) (۱).

[ب] يمكن أن تؤدى تحية المسجد بفرض بحيث إذا نوى الفرض وتحية المسجد حصلا له، وإن لم ينو التحية لم يحصل ثواها، كما يقول المالكية.

[ج] من عليه قضاء فوائت من صلاة قديمة فوقّته في أوقات التنفـــل المستحبة كوقت الضحى ووقت التهجد بالليل صحّ.

كذلك يجوز ويصح توقيت قضاء رمضان في الأيام المستحب صيامها كست من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وحسنه .

٧٤١ - الصائمين

### والراجح:

الخيار للصائم في الثلاثة ، فإنْ قضى أولاً ثم صام التطوع كان حيراً له، وإنْ لم يستطع أو شق عليه ذلك ، فصام تطوعاً الست من شوال ثم قضى فيما بعد كان خيراً ، وإنْ جمع بين القضاء والتطوع في صيام واحد بإشراك نية التطوع في القضاء لنيل فضيلة شوال كان أيضاً حيراً ، وصحت منه الصور الثلاث (١).

#### 

# [٧] الفطر للتقوي على إنقاذ غريق

#### 🛞 السوال:

كنت صائماً في يوم من أيام رمضان في بلادنا بالشمالية، وبعد صلاة العصر وأنا على شاطيء النيل إذا بي أرى غريقاً يستنجد ويطلب النجدة والإنقاذ، وكنت مرهقاً جداً وشعرت أنني لا أستطيع إنقاذه إلا إذا أفطرت فسارعت إلى النيل فشربت منه ماءً حتى أنقذ الغريق، وبالفعل وفقني الله تعالى في إنقاذه والحمد لله، فما حكم إفطاري من أجل إنقاذ الغريق ؟.

<sup>(</sup>١) أما حديث أبي هريرة فقد قال فيه ابن قدامة : " في سياقه ما هو متروك " إذ أن صدر الحديث يظهر علم علمة فيه وصدره ( من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه ...) وهذا يشمل من كان له عذر و لم يكن له عذر ، كما أنه يقضي بأن من عليه قضاء رمضان الماضي لا يصوم رمضان ، وهذا لا يستقيم ، مما يجعل الخبر مقدوحاً هذا مع الاختلاف في صحته بسبب ابن لهيعة ، والله أعلم .. وراجع المغني لابن قدامة ، ج٣ ص ٦٨ .

# الجواب:

أحمد الله إليك أخي السائل، وأسأله بكرمه أن يجزيك خيراً بصومك وفطرك، وأن يتقبل هذا العمل الصالح ويثقل به موازينك يوم القيامة.

فإن ما قمت به من النجدة لإنقاذ أخيك المشرف على الغرق لعمل صالح تجزى به خيراً من ربك بكرمه ومنّه تعالى، ولا سيما في رمضان الذي تتضاعف فيه جزاء الأعمال ومثوباته أضعافاً كثيرة.

وقد ذهب العلماء إلى جواز الفطر للتقوِّي على إنقاذ الغريق ، وذهب فريق منهم إلى أن الصائم رأى مشرفاً على الغرق ولم يمكّنه تخليصه وإنقاذه إلا بالفطر ليتقوى على إنقاذه ؛ فإنه واجب عليه أن يفطر وينقذ الغريق (١). وذلك للآتي:

[1] أنّ إنقاذ الغريق واحب ، ولكن لا يتحقق هذا الواحب إلا بالفطر لعجز الصائم عن إنقاذه ، فوجب الفطر ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

[٢] ولأن إنقاذ الغريق حق آدمي ، والصيام حق الله تعالى ، وحق الآدمي مقدّم على حق الله تعالى، لأن الله تعالى لا يلحقه الضرر بفوات حقه بينما الآدمي يتضرر بفوات حقه فقُدِّم حق الآدمي على حقه تعالى.

[٣] ولأنَّ الصيام من حفظ الدين، وإنقاذ الغرق من حفظ النفس،

<sup>(</sup>١) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ، ج١ ص ٥٣ ، المحموع شرح المهذب، ج٦ ص ٣٤٠ .

فكلاهما من الضروريات الخمس، ولكن حفظ نفس الغريق يفوت تداركه بالحفاظ على الصيام، بينما الصيام لا يفوت تداركه بالفطر، لأنه يمكنه أن يتداركه بقضاء يوم مكان الذي أفطر، ومن فقه المقاصد أن ما يفوت تداركه بإهماله أولى بالتقديم مما لا يفوت تداركه بإهماله (۱). . . والله تعالى أعلم ..

#### 

# [٨] المجامع إلى لموع الفجسر

#### 🛞 الســؤال:

ما حكم صيام من كان يجامع أهله في ليلة من ليالي رمضان وهو يظن أن الفجر بعيد فإذا به يسمع النداء يؤذن بطلوع الفجر؟

#### الجسواب:

الذي يجامع إلى طلوع الفجر له أحوال، وهم أصناف:

الصنف الأول: من كان يعلم بدنو الفحر ووشوك طلوعه فبادر إلى الجماع فطلع عليه الفحر وهو يجامع وكان يعلم من عادته أن الفحر سيطلع عليه وهو لا يزال في حال الجماع.

فهذا يُكره في حقه الجماع وإن كان قد بدأ ليلاً، وعليه قضاء هذا اليوم سواء نزع مع الفجر أو تمادى، لأنّه أشبه بالذي تعمّد إفساد صيامه، فيحكم بفساد صيام هذا اليوم فيقضيه.

<sup>(</sup>١) راجع كتابناً : فقه المقاصد ، ص ٣٩٧-٣٩٦ .

الصنف الثاني: من كان يظن أن الفحر بعيد وأن الليل سيكفيه لقضاء وطره من أهله ، أو شك في قرب الفحر أو في دنوه ففاحأه الفحر بطلوعه، فتمادى في الجماع وهو يسمع النداء .

فهذا المحامع إذا علم بطلوع الفحر ثم مكث مستديماً للحماع ولم ينزع؛ بطل صومه بلا خلاف ، وعليه القضاء والكفارة عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ، لأنه علم بطلوع الفحر فترك صوم رمضان بجماع . وعند أبي حنيفة عليه القضاء فقط دون الكفارة.(١).

الصنف الثالث: من كان يظن بعد الفحر وبقاء الليل فطلع عليه الفحر وهو يجامع فأول ما علم بطلوع الفحر نزع في الحال وقطع جماعه. فهذا للعلماء في حكمه أقوال:

القول الأول: أنه بطل صومه وعليه القضاء والكفارة ، وهو قول ابن حامد والقاضي أبي يعلى من الحنابلة ، وهو بعيد عن أصول الشريعة، وضعيف من جهة الدليل لأنه لم يقصر ولم ينتهك حرمة رمضان.

القول الثاني: أنه بطل صومه وعليه القضاء فقط، وهو قول مالك، لأن صومه فسد ولكنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الحماع.

القول الثالث: أن صومه صحيح لم يبطل ، ولا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة، وهو قول طائفة من التابعين وغيرهم كسعيد بن حبير، ومجاهد، والحسن

<sup>(</sup>١) انظر : المجموع شرح المهذب ، ج٦ ص ٤١٦ – ٤١٩.

البصري ، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم(١).

وهذا القول هو الراجع لأنه لم يكن آثماً ولا مسيئاً حين حامع بليل، ولم يكن متساهلاً أو قاصداً انتهاك حرمة رمضان لأنه ظن أن الفحر بعيد، ولم يكن مفرطاً فتمادى في الجماع بل بادر وحمل على نفسه فنزع وقطع جماعه، فاتقى الله بما استطاع وليس في مقدوره أن يفعل أكثر مما فعله في ترك الجماع، ولا يمكن أن يقال: إن ترك المبطل للصوم يبطل الصوم. فبقي صيامه صحيحاً فلا يطالب بقضاء ولا بكفارة.

#### 

# [ ٩ ] حكم إفطار العروسين في رمضان

#### 🕮 الســؤال:

عندنا في بلادنا من زمن بعيد عادة معروفة ، وهي أنّ العروسيْنِ المتزوجين حديثاً لا حرج عليهم إذا أفطروا في شهر رمضان ، لحاجتهم إلى اللقاء المستمر ليلاً وهاراً ، بل إنّ بعض الناس فيهم يصرّون على إفطار العروسيْنِ إلى درجة إجبارهم من بعض أوليائهم لحملهم على الإفطار ليتمكّنوا من اللقاء ليلاً كان ذلك أو هاراً ، فما حكم هذه العادة أثابك الله ؟.

<sup>(</sup>۱) انظر: المجموع نفسه ج٦ ص ٣١٩ ، المغني لابن قدامة ، ج٣ ص ٦٥ ، مجموع الفتاوى لابن تيمية ، ج٦٥ ص ٢٦٣ – ٢٦٤ .

# الجواب:

أولاً: مما يجب أن يكون معلوماً لدى الناس أن الزواج حديثاً كان أو قديماً لا يوجب الجماع على العروسين مما يجعلهم ينتهكون بسببه حرمة هذا الشهر الفضيل، لا ليلاً ولا نهاراً ، ولو أخر العروسان اللقاء بينهما أو الجماع إلى الليل أو شهراً أو شهرين أو أكثر لا مؤاخذة عليهما بذلك في شرع الله، ناهيك أن يفطروا بسببه في رمضان .

ثانياً: ليس الزواج في رمضان من مبيحات الفطر فيه ، لم يجعل الزواج من مبيحات الفطر أحدٌ من أهل العلم ، وعليه :

[۱] لا يجوز لأحد تزوّج حديثاً في شهر رمضان أن يفطر فيه بحجة أنه عروس حديد ، ولو أفطر فيه وحب عليه القضاء والكفارة ، لأنه قد انتهك حرمة نهار رمضان من غير عذر شرعي مبيح للفطر فيه .

[٢] قد اكتسب إثماً عظيماً كل من حمل أحداً للفطر في رمضان بأنه عروسٌ وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى .

ثالثاً: لا يعني هذا أن هنالك مانعاً من الزواج في شهر رمضان ، بل ربما كان الزواج في شهر رمضان حيراً وبركة ، لمن أمن انتهاك حرمة ، وفي آيات الصوم إشارة إلى أن هذا الشهر الكريم يكرم الأزواج الذين يريدون الولد فيرشدهم إلى طلبه في لياليه ، وذلك في قوله تعالى ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَ وَابْتَعُواْ مَا كُنَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧] بعد أن أباح اللقاء و الجماع

فالات الصائمين

في ليالي رمضان قائلاً : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامُ الرَّفَثُ الِلَى نِسَآتُكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهِنَّ ﴾ (١). . . والله تعالى هو الهادي إلى الصواب. .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، ١٨٧ .



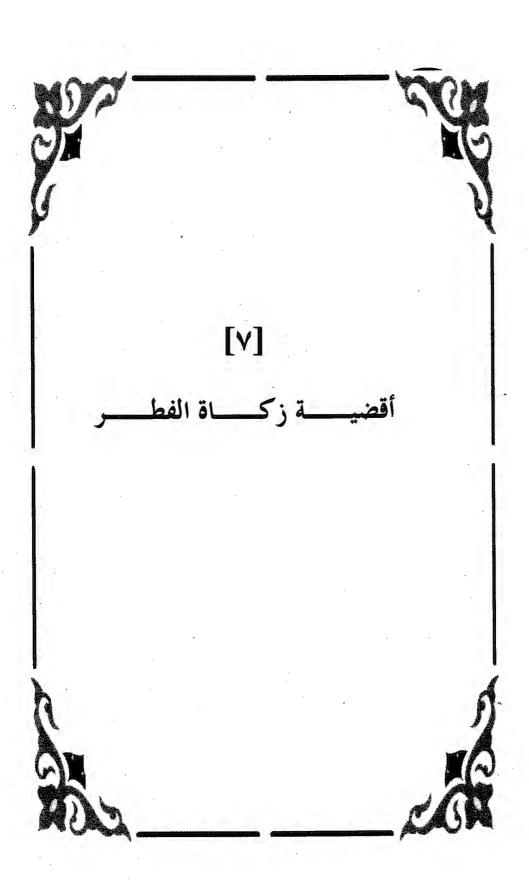



# [١] حكسم زكاة الفطسسر

# السؤال:

في بعض الأحيان أتردد في إخراج زكاة الفطر ، أحياناً أتكاسل عن إخراجها وأحياناً أرى أن بعض الأمور في البيت ولدى الأسرة أهم، وفكرت في هذا الموضوع فلاحظت أن السبب غالباً أي لا أعرف مدى لزوم زكاة الفطر على الصائم ، فهل إخراج زكاة الفطر واجب علي حتى ألتزم بإخراجها دون تردد ؟ أم أن إخراجها غير لازم ولا واجب فيحق لي أحياناً أن أقدم بعض مطالب الأهل والأبناء عليها ؟ .

### الجواب:

زكاة الفطر وصدقة الفطر وتسمى أيضاً صدقة رمضان وزكاة رمضان وكاة رمضان وكذلك تسمى بالفطرة، واجبة عند جماهير فقهاء الإسلام، من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وأيضاً الظاهرية والهادوية وغيرهم من مذاهب أهل الإسلام. (١)

واستدل الجمهور على وجوب الفطرة بأدلة منها:

زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين " (١). والفرض دليل الوحوب .

[7] حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله الم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل حروج الناس إلى الصلاة" (٢). والأمر يقتضي الإيجاب كما هو معروف عند الأصوليين.

[٥] عموم قوله تعالى ﴿وَآتُواْ الزُّكَاةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] فزكاة الفطر داخلة فيه، لأنها زكاة (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري برقم ۱۰۰۳ ج٤ ص ۱۳۸ بفتح الباري ، ومسلم في كتاب الزكاة برقم 770 ، 770 . 770 . 770 . 770 . 770 . 770 .

<sup>\* (</sup>٢) أخرجه البخاري برقم ١٥٠٩ كتاب الزكاة باب صدقة الصدقة قبل العيد ، ومسلم كتاب الزكاة برقم ٢٢٨٥ ج٧ ص ٦٦ بشرح النووي .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر برقم ١٨٢٣ ج١ ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤) البيهقي في السنن الكبرى برقم ٧٦٧٤ ، كاب الزكاة ج٤ ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ، ج٣ ص ٤٣١ .

[7] قوله تعالى ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴿ ١٤ ﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِهِ فَصَلَّى ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ (١٠ وقد قال فيها ابن عمر رضي الله عنهما: "هذه الآية أنزلت في زكاة الفطر، وهو قول أبي سعيد الخدري وقتادة وعطاء وأبي العالية، ومالك، وسعيد ابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، رحمهم الله تعالى (٢).

وقد استدل ابن حجر ها على وجوب زكاة الفطر فقال بعد أن تلاها: " وثبت أنها نزلت في زكاة الفطر ، وثبت في الصحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات .. " (٣).

ولأن هذا القول هو الذي عليه أكثر الفقهاء قال إسحاق بن راهويه: "إيجاب زكاة الفطر كالإجماع". ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وصرّح به البيهقي قائلاً: " وقد أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطر " (٤).

وقد خالف قلة من العلماء وقالوا: هي سنّة وليست واجبة ، وهم: ابن اللبان من الشافعية ، وداود الظاهري في آخر أمره ، وأشهب من

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى ، ١٤ – ١٥ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ج٣ ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٤) المجموع ج٦ ص ٨٦ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ، ج٧ ص ٦١ .والفتح الموضع السابق، والمغني الموضع السابق ،فسه .

المالكية وقد ذهب إلى أنها سنة مؤكدة . وقد استدل لهم بحديث قيس بن سعد على : " أمرنا رسول الله على بصدقة الفطر قبل أن تترل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله " (١). فقالوا : هذا يدلّ على أنّ وجوها قد نُسخ بوجوب زكاة الأموال .

### وقد أجاب الجمهور بوجهين وجيهين:

الوجه الأول: أن مداره على أبي عمّار ، وهو مجهول الحال ، فلا يُترك أحاديث الوجوب وتنسخ بمثل رواية مجهول لخبر .

الوجه الثاني: أنه وعلى فرض الصحة لا دلالة فيه على النسخ ، لأن نزول فرض لا يوحب سقوط آحر ، وليس في كلام الراوي تصريح بإسقاطها ، والأصل بقاء ما كان على ما كان (٢).

وعليه: فزكاة الفطر واحبة لا يجوز التردد في إحراحها ولا تقديم شيء عليها إذا وحبت ، أعان الله السائل وإيانا على التزام فرضه وامتثال أمره وحسن عبادته.

# ♦۞۞۞۞۞۞۞ [٢]زكاة الفطر على الدين

#### السفال:

عندما حلّ العيد المبارك علينا ووجب إخراج زكاة الفطر؛ وجدت

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ج٥ ص ٤٩ ، وابن ماجة في الزكاة برقم ١٨٢٨ والبيهقي في السنن الكبرى ج٤ ص

<sup>(</sup>٢) راجع الفتح والمحموع المواضع السابقة نفسها .

أنّ عليّ ديناً لبعض الناس، فهل هذا الدين يسقط عني وجوب زكاة الفطر، وهل الأولى أن أدفع زكاة الفطر أم أن أوفّي ولو ببعض الدين؟ المجسواب:

# هذه المسألة لها صورتان(١):

الصورة الأولى: أن لا يكون الذي عليه الدين مطالباً به من غرمائه، وعنده قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، ففي هذه الحالة لا تسقط زكاة الفطر ، ويجب عليه إخراجها . ووجه ذلك :

[۱] أن زكاة الفطر آكد وجوباً من زكاة المال ، بدليل وجوبها على الفقير وشمولها لكل مسلم قدر على إحراجها ووجوب تحملها عمن وحبت نفقته على غيره ، ولا يتوقف وجوبها على نصاب في مال فحرت محرى النفقة ، ومن عليه دينٌ تحب عليه النفقة.

[٢] أن زكاة المال تجب بالملك فالدين مؤثر فيه ، أما زكاة الفطر فألها تجب على البدن والدين لا يؤثر فيه ، فلا يمنع وجوبها .

الصورة الثانية : أن يكون الذي عليه الدين مطالباً من غرمائه وأصحاب الحقوق عليه ، ففي هذه الحالة يسقط وحوب إخراجها عليه ويمنع هذا النوع من الدَّين الفطرة ، وذلك للآتي :

[١] أنَّ الدين أصبح واحب الأداء عند المطالبة .

<sup>(</sup>۱) يراجع: المغني لابن قدامة ، ج٢ ص ٧١٤ ، كشاف القناع ، ج٢ ص ٢٥١ ، بداية المحتهد ، ج٢ ص ١٣١ ، شرح منتهى الإرادات ، ج٢ ص ٣٩٧ ، المقدمات الممهدات لابن رشد ، ج١ ص ٣٣٧ ، مواهب الجليل ج٢ ص ٢٥٩ ، أسهل المدارك ج١ ص ٤٠٧ .

[٢] ولتأكد كونه حق آدميّ معين لا يسقط بالإعسار .

[٣] وأن الدين أسبق سبباً وأقدم وحوباً على زكاة الفطر ، ويأثم بتأحير دفعه عند الطالبة ويكون مطلاً محرماً وفي حديث الصحيحين: (مطل الغني ظلم)(١).

# 

# [٣] فطرة المسافر

#### الســؤال: 🕸

أبي مسافر عنا ومقيم في المملكة العربية السعودية ، وفي السنوات الماضية كان يخرج زكاة فطره هناك ويأمرنا أن نخرجها نحن هنا ، وفي العام الماضي اتصل بنا يخبرنا أنه أخرج زكاة الفطر عن الجميع هناك. فما الصحيح شرعاً جزاكم الله خيراً ؟

#### الجسواب:

لهذا السؤال ثلاث حالات جائزة:

الحالة الأولى : أن يخرج هو عنهم جميعاً في محل إقامته .

والحالة الثانية : أن يخرج أهله عنه في بلادهم .

والحالة الثالثة: أن يخرج هو عن نفسه في البلد الذي هو فيه ، ويخرج أبناؤه وأهله عن أنفسهم في بلادهم ، وذلك على النحو الآتي :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب الحوالات ، برقم ٢١٦٦ ومسلم باب تحريم مطل الغني برقم ١٥٦٤ .

[١] إذا كانت عادتهم أن يخرجوا عنه يجزئه إخراجهم عنه في بلدهم ولا يلزمه ، ولكن يندب له الإخراج في محل إقامته عن نفسه .

[٢] إذا أوصاهم بإخراج الفطرة عنه أجزأه إخراجهم عنه ولا يلزمه وتعتبر العادة والوصية بمترلة النية، ولكن يندب له الإخراج عن نفسه أيضاً.

[٣] إذا لم تكن عادة أهله أن يخرجوا عنه و لم يوصهم به ، أو أن يخرج هو عنهم ؛ فوجب عليه إخراجه عن نفسه ، كما يجب عليهم إخراجهم عن أنفسهم.

[٤] لا مانع أن يخرج هو عنهم أو لا أن يخرجوا هم عنه طالما اتفقوا على ذلك(١).

# ♦۞۞۞۞۞۞۞ [٤] تعجيل زكاة الفطر قبل العيد

### السوال:

عندي بعض أقاربي من الفقراء ، ويكونون دائماً في هم شديد عندما يقرب العيد ، ولذلك رأيت أن أدفع لهم زكاة الفطر قبل العيد بأسبوعين أو ثلاثة ، فهل يصح مني هذا التصرف ؟ وهل يجزئ عن زكاة الفطر ؟.

# الجسواب:

<sup>(</sup>١) انظر : الشرح الصغير ، للدردير ، ج١ ص ٦٧٩ ، تبيين المسالك ج٢ ص ١٣٦ .

### الفقهاء في هذه المسألة المعروفة بتعجيل زكاة الفطر على أقوال:

القول الأول: يمنع تعجيل زكاة الفطر قبل يوم العيد، فمن أراد أن يخرج فطرته فيحب عليه أن يخرجها بعد فحر يوم العيد ولا يجوز تقديمها ولا يجزئه إذا أخرجها قبل ذلك، وهو قول ابن حزم الظاهري رحمه الله(١).

القول الثاني: أنه يجوز تقديمها بيوم أو يومين على العيد ، وهو الذي عليه جمهور المالكية والحنابلة وهو متفق عليه بين المذاهب الأربعة (٢)، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في البحاري: (.. وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) (٣). وكانوا راجع إلى أصحاب رسول الله الله وسنتهم حير السنن ، واتباعهم بإحسان يستحلب رضوان الله تعالى (٤).

القول الثالث: يرى حواز تعجيل زكاة الفطر إلى ثلاثة أيام قبل العيد، وهو الذي عليه بعض المالكية ، أحذاً بخبر ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الموطأ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة " (°). وابن عمر رضي الله

<sup>(</sup>١) المحلمي بالآثار لابن حزم ، ج٤ ص ٢٦٦ ــ ٢٦٧.

 <sup>(</sup>٢) وإنما الخلاف بينهم في تعجيل زكاة الفطر أكثر من يومين ، قال ابن هبيرة في الإفصاح ( ج١ ص
 ١٨٣: " واتفقوا على أنه يجوز أن يعجل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين "اهـ.

<sup>(</sup>٣) البخاري كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ، برقم ١٤٤٠.

 <sup>(</sup>٤) انظر : المغني ، ج٢ ص ٦٨١ ، كشاف القناع ، ج٢ ص ٢٥٢ ، وتبيين المسالك ، ج٢ ص ١٣٦ ،
 حاشية الدسوقي ، ج١ ص ٥٠٨ ، الشرح الصغير ، ج١ ص ٢٧٧ ،

<sup>(</sup>٥) الموطأ باب وقت إرسال زكاة الفطر ، برقم ٥٥ ، ج٢ ص ١١٥ بشرح القبس للباجي .

عنهما كان معروفاً بالاتباع لسنة النبي ﷺ .(١).

القول الرابع: يرى جواز إخراجها من منتصف شهر رمضان ، وهو قول بعض الحنابلة . قياساً على جوزا تعجيل أذان الفحر لمصلحة إدراك الصلاة في الجماعة ، وجواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. (٢).

القول الخامس: يجوّز تعجيل زكاة الفطر من أول شهر رمضان، وهو قول الشافعية وحجتهم في ذلك: أن زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، وبالفطر من رمضان، فإذا وُجد أحد هذين السببين جاز تقديمها على الآخر (٣).

القول السادس: يرى جواز تعجيل زكاة الفطر من أول السنة، وهو قول الحنفية لألها زكاة فأشبهت زكاة المال(1).

# والترجيح على ما يلي :

[1] قول ابن حزم رحمه الله تعالى مخالف لما صحّ عن الصحابة رضوان الله عليهم فلا يؤخذ به . وعليه : يجوز التقديم والتعجيل .

[7] قول الحنفية رحمهم الله تعالى كذلك بعيد عن الدليل ، لأن زكاة الفطر عبادة متعلقة برمضان وعيد الفطر ، فإخراجها قبل ذلك قطعٌ لها عن سببها ، وهو غير جائز .

<sup>(</sup>١) راجع: تبيين المسالك ، ج٢ ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة ، ج٢ ص ٦٨١ فقرة رقم ١٩٦٩ .

<sup>(</sup>٣) المهذب بشرح المحموع ، ج٦ ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني لابن قدامة ، ج٢ ص ٦٨١ ، فقه الزكاة ، للقرضاوي ، ج٢ ص ٩٥٥ .

[٣] الأقوال الأربعة في التعجيل كل منها يقوم على وجه شرعي مقبول ، فيحوز للمزكّي أن يعجّل بفطرته اليومين والثلاثة وأن يقدمها إلى نصف الشهر أو إلى أول الشهر من رمضان ، ولكن :

الأحوط: أن لا يزيد على اليومين والثلاثة ، لأن ذلك يحقق مقصود زكاة الفطر من إغناء الفقير والمسكين من الحاجة والسؤال في العيد.

وقد يكون من مصلحة بعض الفقراء والمساكين ومن يريد إعطاءهم من دافعي الزكاة أن يرسل إليهم فطرته من أول الشهر أو من منتصف الشهر ، تقديراً منه لمصلحة الفقير والمسكين ، فيكون قد أصاب، بل وأحسن.

إذن : يدور تقدير التعجيل بزكاة الفطر باليومين أو أكثر بحسب مصلحة الفقير والمسكين وبما يحقق مقصود إخراجها بإغنائهم عن السؤال والحاجة في العيد ، والله تعالى أعلم .

# 

# [٥] فطرة من لا يملك منها إلا بعضها

### السوال: ﴿ السوال:

أنا شخص فقير ، وأعول أسرة كبيرة ، فيهم الأبناء والبنات، ومعي أمي وزوجتي وبعض أخواتي غير المتزوجات ، فهل علي فطرة هؤلاء جميعاً؟ وإنْ كنت لا أملك ما يكفي لإخراج زكاة الفطر لأكثر

من شخصين أو ثلاثة فهل علي زكاة ؟ فإن كانت علي فحق من أقدّم حق الأموات؟ حق الأم أم حق الأوجة أم حق الأبناء أم حق البنات أم حق الأخوات؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

#### الجواب:

هذا النوع من الزكاة تسمى بزكاة الأبدان ، فالمعتبر فيها البدن لا المال ، فبحسب الأشخاص يكون إحراجها ، ولذلك تجب على المكلف المطالب بزكاة الفطر أن يخرج الفطرة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته (١).

وأسباب تحمل النفقة ثلاثة: الزوجية والرق والقر ابة ، أو قل: الملك والنكاح والقرابة ، وعليه: تجب عليه زكاة الأبوين ، والزوجات (٢)، والأولاد الصغار من البنين والبنات الذين يعولهم. وأخواته غير المتزوجات إنْ لم يكن لهن عائل غيره .

فإن فضل من قوته وقوت أهله وعياله يوم العيد وليلته أحرج زكاة الفطر بالترتيب الآتي :

[١] فطرة نفسه أو لا ...

[٢] ثم أخرج عن زوجته أو زوجاته..

<sup>(</sup>۱) وذهب الحنفية إلى أن زكاة الفطر لا تجب إلا على من يملك نصاباً فاضلاً عن مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وغير ذلك من حاجته الأساسية ، راجع : الإفصاح عن معاني الصحاح ، ج١ ص ١٨٠ ، البحر الرائق ، ج٢ ص ٢٧٤ ، الفتاوى الهندية ج١ ص ١٩١ .الاختيار لتعليل المختار ، ج١ ص ١٥٨ – ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الأحناف لا يوحبون زكاة الفطر عن الزوجات ولا الأبوين إلا إذا كان الأب مجنوناً فقيراً فتحب عليه صدقة فطره . راحع : المصادر السابقة .

- [٣] ثم أحرج عن ولده الصغير ..
  - [٤] ثم عن أبيه أو أمه ..
- [٥] ثم عن ولده الكبير ، مع تردد في أقوالهم بين تقديم الولد أو تقديم الوالد، لقوله تعالى ﴿ آبَاؤُكُمْ وَأَبِناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا ﴾ (١).

[٦] ثم بقية قرابة النسب..

فإن لم يفضل عنده إلا فطرة واحد؛ أخرج عن نفسه ، فإن فضل فعن زوجته ، وهكذا حسب الترتيب المذكور لحديث : (ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك..)(٢) . والله تعالى أعلم (٣).

# [٦] القيمة في زكاة الفطر

#### السوال: السوال:

بعض الناس يخرجون القمح في زكاة الفطر ، وبعضهم يدفعون مبلغاً من المال في فطرقم ، فأيهما هو الصحيح ؟ وهل يجزئ المسلم إذا أخرج المال ( القيمة ) بدل القوت ؟ أم لا بدّ أن يخرج العين في كل مكان ؟ أفيدونا نفع الله بكم .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، ١١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم باب الابتداء في النفقة بالنفس ، برقم ٢٣١٠ ، ج٧ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع : تبيين المسالك ، ج٢ ص ١٣٠ ، المغني لابن قدامة ، ج٢ ص ١٩٧ ، المجموع شرح المهذب، ج٦ ص ٩٨ ، الإفصاح عن معاني ، ج١ ص ١٨٠ ، الاختيار لتعليل المختار ، ج١ ص ١٥٩ .

# الجواب:

إخراج القيمة في زكاة الفطر يكثر السؤال عنه في كل عام ، وقد أصبح هو الغالب في إخراج زكاة الفطر ، حاصة في بلادنا وكثير من بلاد المسلمين ، والمشهور في هذه المسألة أن العلماء فيها على مذهبين :

[1] المذهب الأول: لزوم إخراج العين من الطعام والأقوات، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية: لأنه لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر وفي سائر الزكوات.

وأصلهم في هذا أحاديث إخراج زكاة الفطر من الطعام ومن ذلك: [أ] حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله الله الله الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين " (١).

[ب] حديث أبي سعيد الخدري شه قال: "كنا نُحرَج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من أو صاعاً من أقط<sup>(٢)</sup> ، أو صاعاً من زبيب "(٣).

[ج] حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: " أمرنا أن نعطي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري برقم ۱۵۰۳ ج٤ ص ۱۳۸ بفتح الباري ، ومسلم في كتاب الزكاة برقم ٢٢٧٥، ٢٢٧٦ ، ج٧ ص ٦٠ – ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الأُقِط : لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري باب صدقة الفطر صاع من طعام ، برقم ١٤٣٥ ومسلم باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم ٩٨٤ .

صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك ، صاعاً من طعام، من أدَّى بُراً قُبل منه ، ومن أدّى زبيباً قُبل منه ، ومن أدّى زبيباً قُبل منه ..." الحديث (١). وغير ذلك من الأحاديث التي سمّى فيها رسول الله على نوع الفطرة في الأطعمة والأقوات .

[7] المذهب الثاني: جواز إخراج القيمة بدل العين ، وأصحاب هذا المذهب فريقان:

الفريق الأول: من يرى جواز إحراج القيمة بدل العين مطلقاً وهو مذهب الحنفية والثوري، وقال به الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول جماعة من المالكية (٢)كابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن دينار وابن وهب. وقال الحنفية: " دفع القيمة أفضل من دفع العين "(٦).

والفريق الثاني: من يرى حواز إحراج القيمة في زكاة الفطر لعذر أو لضرورة ، وهم: إسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ، وهو مذهب الزيدية (٤٠).

وحيحة الحنفية في تفضيل القيمة كون القيمة أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة من ثياب ونحوها .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، برقم ٧٥٠٣ باب من قال يخرج من الحنطة ، حج٤ ص ١٦٨، وعبد الرزاق في المصنف برقم ٥٧٦٧ ج٣ ص ٣١٣ ورمز إليه البيهقي بالصحة لغيره .

<sup>(</sup>٢) نقل عنهم الغماري في رسالته القيمة : تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ، ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الدر المختار بحاشية ابن عابدين ، ج٢ ص ٧٧ ، ٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر : تحقيق الآمال ص ٤٥ ، والسيل الجرار للشوكاني ، ج٢ ص ٨٦ .

#### الترجيح :

ممان : أحدهما: طهرة للصائم من اللغو والرفث ، والثاني : سدّ حلة المساكين وإغناؤهم عن الحاجة ومواساهم في يوم العيد بمثل ما يكون عليه المساكين وإغناؤهم عن الحاجة ومواساهم في يوم العيد بمثل ما يكون عليه أهل بلدهم (۱). لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله في زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين "(۲). وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله في ذكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم "(۳).

أما المقصود الأول فيتحقق بكل إحراج لزكاة الفطر سواء أكان الذي أخرجه الصائم قوتاً وطعاماً ، أم كان قيمة.

أمّا المقصود الثاني وهو سدّ حلة الفقير ومواساة المسكين بزكاة الفطر فيتحقق بالطعام ويتحقق بغيره ، وقد يكون غير الطعام أوفق للمقصود من الطعام .

ولهذا ينبغي أن يكون الترجيح لما يكون أنفع للفقير وأكثر سداً لخلته، وأفضل في مواساته وإغنائه عن السؤال في يوم العيد. فقد يكون في بعض البلاد والقرى القوت والطعام أنفع للفقير وأسدّ لخلته، وقد يكون المال في بعضها أنفع للفقير وأسدّ لخلته.

<sup>(</sup>١) ينظر : أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ، ج٣ ص ١٠٢ ـــ ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ، برقم ٦٧ ، ج٢ ص ١٥٢ .

وعليه: فالذي يترجح على ضوء هذه القاعدة: أن إخراج القيمة في زماننا هو الأرجح والأفضل \_ خاصة في المدن والأمصار \_ . وذلك لوجوه:

### الوجه الأول:

أن الطعام في عهد الرسول في وصحابته الكرام رضوان الله عليهم كان مختلفاً عن الطعام في زماننا ، حيث كان الطعام بنفسه مالاً ونقوداً، يستطيع من أعطي الشعير أو الزبيب أو التمر أن ينقده في شراء أي سلعة يحتاج إليها .

ولهذا \_ في الحقيقة \_ لم يكن هناك فرق بين ما هو عين وبين ما هو قيمة ، لأنها كلها كانت قيماً وأثماناً للأشياء ، فتسد حلة الفقير إذا دفع له طعام أو قوت ، لأنه يستطيع به شراء كل ما يحتاج إليه.

أما في زمّاننا فقد احتلف الطعام عن القيمة ، فمن أُعطي قمحاً أو تمراً أو زبيباً أو شعيراً ، وهو محتاج لغيرها، اضطر لبيعها في السوق ليأحذ قيمتها ليشتري ها ما يحتاج إليه ، فكان الأولى أن يعطى القيمة ابتداءً ليشتري ها ما احتاجه .

### الوجه الثاني :

أن من القواعد الأصولية المقررة: رعاية المقاصد أولى من رعاية الوسائل ، ولذلك فالوسائل تأخذ حكم المقاصد وتسقط الوسائل بسقوط المقاصد ، فلو تقرر هذا: فإن لزكاة الفطر مقصوداً وللمقصود وسائل،

فمقصود الشارع من زكاة الفطر نفع الفقراء ، بإحراج نوع مال وإعطائه لهم ، فلا يمكن أن يتشبث بالوسيلة وهي إحراج نوع مال ، ولو كان غيرها أكثر تحقيقاً للمقصود ، فإن الأعيان المنصوصة وسيلة ، والقيمة أكثر تحقيقاً لمقصود زكاة الفطر في هذا الزمان ، فكان إحراج القيمة أولى (۱) . ويعضد هذا تطبيق معاذ اللهم النبي في الصدقة حين بعثه إلى اليمن يقول طاوس : " بعث رسول الله في معاذاً إلى اليمن ، فأمره أن يأحذ الصدقة من الحنطة والشعير ، فأحذ العروض والثياب بدل الحنطة والشعير "(۲) وهذا \_ كما ترى \_ تحقيق لمقصود الأمر بالتوسع في وسيلته ، وممن ؟ من أعلم الصحابة بالحلال والحرام في .

#### الوجه الثالث:

أنّ القيمة والبدل معتبران في الزكاة ، والزكوات بأنواعها جنس ، فما صحّ في هذه يصحّ في الأخرى إلاّ إذا بنصّ ناف للاعتبار في بعضها.

فإن النبي الله أقر معاذاً بن جبل الله على أحد القيمة والبدل من أهل اليمن في الزكاة ، فقد قال معاذ بن جبل الله الأهل اليمن : " ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وحير للمهاجرين بالمدينة " (٣).

<sup>(</sup>١) انظر : تحقيق الآمال ، للغماري ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ج٢ ص ٤٠٤، برقم ١٠٤٣٧ باب ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٧١٦٤، ج٤ ص ١١٣ باب من أحاز أخذ القيم في الزكوات، والدارقطني برقم ٢٤ ج٢ ص ١٠٠، والبحاري في ترجمة باب العرض في الزكاة، ج٢

وها هو معاذ على يعلّل أحذه للبدل والقيمة بعلتين : أنه أهون على الدافعين ، وأنه أنفع للآحذين . فدلّ أن العبرة ما ينفع الفقراء. وقد أقره النبي على ولو كان خلاف الشرع الواجب لما أقره.

وعن عطاء أن عمر الله كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها (١).

### الوجه الرابع:

إنّ إخراج القيمة في زكاة الفطر كان من عمل الصحابة رضوان الله عليهم ، فقد روي عنهم أهم كانوا يخرجون القيمة في خصوص صدقة الفطر فقد قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله : " أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام "(٢). وأبو إسحاق السبيعي من العلماء العاملين ومن حلة التابعين وقد أدرك علياً وجماعة من الصحابة، فقوله: " أدركتهم " أي الصحابة رضوان الله عليهم . فعلم أنّ إحراج القيمة من عمل الصحابة رضوان الله عليهم .

#### الوجه الخامس:

أن الله المسلمين من سلف الأمة الصالحين المحتهدين والمحددين قد اعتبروا القيمة في زكاة الفطر ، ومن ذلك :

ص ٥٢٥، مصنف ابن أبي شيبة باب ما قالوا في أحذ العروض في الصدقة برقم ١٠٤٣٩، ج٢ ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>١) هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة ج٢ صَ ٤٠٤ برقم ١٠٤٣٨ — ١٠٤٤١.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ، باب في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر ، برقم ١٠٣٧١ .

فمعاوية عمل بالقيمة حيث قيّم سمراء الشام بتمر المدينة على أساس مدين بصاع.

[٢] أنّ عمر بن عبد العزيز على محدد القرن الثاني وخامس الخلفاء الراشدين قد أصدر مرسومه الراشد بإخراج القيمة فكتب إلى واليه "عدي " بالبصرة : " يؤخذ \_ يعني زكاة الفطر \_ من أهل الديوان من أعطياقم ، عن كل إنسان درهم ".

وكتب إلى قُرَّة عامله في صدقة الفطر قال قرة : " جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر : نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم ٩٨٥ ج٢ ص ٢٧٨.

نصف درهم"<sup>(۱)</sup>.

فلن يكون مخطئاً من وافق هؤلاء الصحابة وأولئك التابعين الأجلاء من صالحي سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم وعمل بما كانوا يعملون .

هذا وقد ساق العلامة الغُماري في رسالته الفريدة: (تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال) اثنين وثلاثين وجها فقهيا وأصوليا ومقصديا وحديثيا لصحة إخراج زكاة الفطر بالقيمة ، ننصح طلاب العلم بالاطّلاع عليها .

وعليه: فيحزئ إحراج زكاة الفطر بالقيمة ، وهو الذي رححته كثير من اللحان والمحالس والمحامع الفقهية والبحثية. وقد دأب مَحْمَع الفقه الإسلامي عندنا في كل عام على تحديد قيمة زكاة الفطر، حزاهم الله حيراً، وهو الموفق للحير والصواب.

# 

### [٧] الاستدانة لزكاة الفطر

#### 🐯 الســؤال:

بحمد الله تعالى صمت رمضان هذا العام بأفضل حال ، وأحب أنْ استكمل الأمر بأفضل حال ، ولهذا ؛ فأنا حريص جداً أن أخرج زكاة

<sup>(</sup>۱) كلا الخبرين في مصنف ابن أبي شيبة ، باب إعطاء الدراهم في زكاة الفطر ، برقم ١٠٣٦٩، ١٠٣٦٨ .

الفطر، ولكن ليس عندي ما يمكنني من إخراج زكاة الفطر عن نفسي وعن أهلي وأولادي. فهل أستدين قيمة الزكاة الأخرجها ؟.

### الجسواب:

لا تجب زكاة الفطر على الصائم إلا بشرط أن يفضل عنده قوته وقت من يعول ليلة العيد ويومه ، فإنْ فضل شيء بعد ذلك وحب عليه إحراج زكاة الفطر وإلا فلا تجب عليه . وقال ابن المنذر : " وأجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه "(١).

أما أن يستدين لدفع زكاة الفطر ؛ فهذا لا يجب عليه ، ولكن يستحب له في حالة ولا يستحب له في الأحرى .

أما الحالة التي يستحب له أن يستدين لزكاة الفطر: أن يغلب على ظنه أنه سيقدر على قضاء ما يستدينه إما من راتبه الشهري على أقساط يرضى بها من يقرضه ، أو لمال مستفاد عنده قريباً أو في أجل معروف، ونحو ذلك ، وإنْ كان متيقناً بقضاء دينه فذلك أولى، ولعله يدخل في الذين قال الله فيهم ﴿ الّذِينَ يُنفقُونَ فِي السّرّاء وَالضّرّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَن النّاس وَاللّهُ يُحبُّ الْمُحْسنينَ ﴿ ١٣٤ ﴾ (١).

وإنْ كان الدين المؤجل لا يسقط الوجوب \_ كما رأينا من قبل \_ فهذه الحالة من الدين المؤجل ، لأن الدين المؤجل يمكن أن يكون ديناً

<sup>(</sup>١) المجموع للنووي ، ج٦ ص٨٩ .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ، ۱۳٤ .

سابقاً ويمكن أن يكون ديناً مستأنفاً نشأ لأجل الفطرة.

وأما الحالة التي لا يستحب له أن يستدين لزكاة الفطر: أن يظن أو يتيقن عدم قدرته على قضاء ما يستدينه ، ففي هذه الحالة لا يستدين من أحل إحراج زكاة الفطر. والله تعالى أعلم.

# 

# [ ٨ ] دفع زكاة الفطر للجان أو لديوان الزكاة

# السوال:

نحن مهاجرون في بعض البلاد العربية وحين يقبل العيد بخيره يخرج الجميع عندنا زكاة فطرهم ، ولا نجد من نعرفهم من الفقراء والمساكين حتى نعطيهم ، وغالباً ما يتوجه الجميع بزكاهم إلى فقير أو فقيرين معروفين ، ويبقى بقية الفقراء في حاجتهم وفقرهم ، وعندنا في الجالية بعض اللجان الخدمية التي ترعى شؤوننا في المهجر ، فهل يجوز لنا أن نجمع زكاة الفطر وندفعها للجان حتى تتولى توزيعها بمعرفتها للمحتاجين بيننا ؟ أم نجمعها ونرسلها لديوان الزكاة ؟ أم يقوم بتوزيعها كل واحد عن نفسه بمعرفته فنصيب أحياناً ونخطئ أحياناً ؟.

### الجواب:

حرى عمل المسلمين في التاريخ المعروف على أن يتولى صاحب زكاة الفطر توزيعها بنفسه، ولا يطالب بتقديمها لولي الأمر (مسؤول الزكاة)، وهذا الحال مستمر إلى يومنا هذا. ولكن عند التحقيق نجد أنّ الذي عمل المسلمين غير موافق لما كان عليه العمل في عهد الرسالة والحلافة الراشدة. فإنّ الذي كان في تلك القرون الخيرة أن يتوجه الناس بفطرة رمضان إلى من تجمع عنده زكاة الفطر في كل عام، فيدفعونها إليه ومن ثُمَّ يقوم ولي الأمر بتوزيعها للفقراء، وقد كان رسول الله على يقوم بتوزيعها على الفقراء.

# والدليل على ذلك ثلاثة أمور:

هريرة ! ما فعل أسيرك ؟ ) قلت : يا رسول الله ! شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فحليت سبيله . قال : (أما إنه قد كذبك ، وسيعود) فرصدته الثالثة، فجعل يحثو من الطعام ، فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود . قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بما . قلت : ما هن ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح". فخليت سبيله ، فأصبحت فقال لي رسول الله على: (ما فعل أسيرك البارحة ؟ ) قلت : يا رسول الله! زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله كما فخليت سبيله . قال : ( ما هي ؟ ) قلت : قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي على: (أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ( ذاك شيطان ) (١).

فتبت أن أمر زكاة الفطر كان أمراً جماعياً ولم يكن أمراً حاصاً يقوم بأدائها وتوزيعها كل واحد بطريقته .

<sup>(</sup>۱) البخاري كتاب الوكالة باب إذا وكل رجلاً فترك شيئاً فأجازه الموكل فهو حائز ، برقم ۲۳۱۱ ، ج٤ ص ٥٦٨ ـــ ٥٦٩ ، بفتح الباري ، وفي كتاب فضائل القرآن ، باب فضل سورة البقرة مختصراً ، برقم ٥٦١٠ ، ج٨ ص ٢٧٢ بفتح الباري .

[۲] وممّا يؤكّد أن زكاة الفطر كانت تجمع ويتولّى جمعها من يكلّف ها ، أنّ ذلك كان هو الحال الذي استقر عليه أمر الصحابة رضوان الله عليهم ، فقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم : "أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُحمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة " (۱).

وهذا يعني: ألهم ما كانوا يقومون بتوزيعها وتقسيمها بأنفسهم ، وإنما كان يقوم بتقسيمها من يتولّى أمرها فيهم .

[٣] كانت السنة الماضية على عهد رسول الله الله الله الكرام هي أن زكاة الفطر يقوم بجمعها وتقسيمها الإمام والوالي ، وما يؤكد ذلك حديث أبي سعيد الخدري الله الذي أخرجه ابن مردويه : " أن رسول الله الله كان يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلّى يوم الفطر "(٢).

إذنْ: الأوْلَى والموافق لما كان عليه أمر المسلمين في عصر النبوة أن يقوم بتقسيم زكاة الفطر ولي الأمر بأية درجة كان ، لا أن يقسمها كل مخرج للزكاة بنفسه .

فقط كان الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال أنه ما كان يُبعث لزكاة الفطر السعاة ، وإنما كان الناس يبعثون بزكاة الفطر إلى من تجمع عنده بأنفسهم.

ولهذا فيصح أن تدفع زكاة الفطر للجان الخدمية لمعرفتها بفقراء البلدة

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الزكاة باب وقت إرسال زكاة الفطر ، ج١ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير للشوكاني ، ج٥ ص ٥١٨ .

أو الحي أو الجهة ، فيقومون بتقسيمها عليهم ، مراعين أحوال الفقراء فيهم ، ودرجة حاجتهم وفقرهم ، وما يلزمهم من الديون والحقوق للغير ونحو ذلك ، فيُحقق العدل في التقسيم بدل أن تتكدس أموال زكاة الفطر في يد فقير واحد بينما يدوم معاناة أمثاله الآحرين. والله تعالى أعلم .

### [٩] دفع زكاة الفطر للجار غير المسلم

### السؤال: ﴿ السوال:

عندي جار طيب ، لنا معه عشرة سنين ، وهو غير مسلم ، وفقير معتاج للتصدق عليه ، فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة الفطر ؟ وهل يجزئ عنى ذلك؟.

## 🕸 الجـواب:

اتفق الفقهاء على أنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى غير مسلم للنص في قوله في : ( تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) (١) وقد نقل ابن المنذر الإجماع فقال : "وأجمعوا على أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال

<sup>(</sup>١) حديث معاذ حين أرسله النبي ﷺ إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام ، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين ، برقم ١٢١ ، ج١ ص ١٤٦ بشرح النووي .

شيئاً "(١)، كما نقله ابن هبيرة في الإفصاح فقال: " واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى أهل الذمّة "(٢).

كما اتفقوا أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر لغير المسلم المحارب للمسلمين، أو الذي يعين على محاربتهم بأي شكل من أشكال الإعانة .

ثم اختلفوا في دفع زكاة الفطر لغير المسلم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز مع الكراهة دفع زكاة الفطر إلى غير المسلم المسالم ( الذمي ) وهو قول الحنفية إلا أبو يوسف ، وقال أبو حنيفة: إلا أن فقراء المسلمين أحب إلى ".

والقول الثاني: يجوز دفعها إلى الرهبان المنقطعين للعبادة منهم، وكان عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمذاني يعطون منها الرهبان.

والقول الثالث: أنه لا يجوز إعطاؤهم من زكاة الفطر ، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي ثور وأبي يوسف من الحنفية والفتوى عند الحنفية على رأي أبي يوسف (٣).

### والراجح :

العمل بقول الجمهور رحمهم الله تعالى بعدم إعطاء غير المسلم محارباً

<sup>(</sup>١) الإجماع لابن المنذر ، ص ١٥ فقرة رقم ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) الإفصاح ، ج١ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع : المحموع شرح المهذب ، ج٦ ص ١٢٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ، ج١ ص ١٩٠ ، حاشية ابن عابدين ، ج٢ ص ٧٩ ، المغني لابن قدامة ، ج٢ ص ٧٠٩–٧١٠ .

كان أو مسالماً أو ذمياً من زكاة الفطر من باب أولى ، وذلك لوجهين:

الوجه الأول: ألها زكاة ، والزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين لترد إلى فقراء المسلمين ، كما نصّ على ذلك حديث معاذ السابق .

الوجه الثاني: أنه إن كان الاتفاق قد انعقد على عدم إعطاء غير المسلم من زكاة الأموال ، فمن باب أولى أن لا يعطوا من زكاة الفطر، لأن من مقاصد زكاة الأموال : أن تصرف في سبيل الله ، ومن مشمولات مصرف سبيل الله الدعوة ، كما أن من مقاصدها التأليف إلى الإسلام مصرف المؤلفة قلوهم ، ولكن الصحيح من مقاصد زكاة الفطر : إغناء الفقير في عيد الفطر ، فليست الدعوة ولا التأليف إلى الإسلام من مقاصدها . كما أن عيد الفطر من رمضان ليس لغير المسلمين حتى يعطوا مالاً شرع لأحل الفطر من رمضان .

ومع ذلك ينبغي للحيران المسلمين أن يحسنوا حوار غير المسلمين بالصدقات الأخرى غير الزكوات الواجبة دفعاً لحاجتهم وسداً لخلاهم إظهاراً لسماحة الإسلام ومن ذلك ما أخرجه الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه: "ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي ؟ سمعت رسول الله عنها يقول: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورته)(١). وهذا باب تلج منه الدعوة يرحب كها في القلوب والعقول. والله

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ، باب ما جاء في حق الجوار ، برقم ١٩٤٣ ج٤ ص ٣٣٣ .

الموفق إلى الحق والصواب

## 

### [10] دفع زكاة الفطر لمسكين واحد

### 🕮 الســؤال:

في الحي الذي نسكن فيه أكثر من مسكين، ولكن واحداً منهم تربطني به قرابة ورحم، فهل يجوز لي أن أخصه بزكاة الفطر فأعطيها كلها له وحده ؟

### 🕸 الجسواب:

أولاً: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مصارف زكاة الفطر خاصة بالفقير والمسكين ، فالفقير والمسكين المسلمان الحران هما المستحقان لزكاة الفطر، وهذا مذهب الحنفية والمالكية وأحمد في أصح روايتيه (١).

وذهب الشافعي وابن الحاجب من المالكية إلى أن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال ( الثمانية ) نفسها ، بحجة ألها صدقة من الصدقات وقد جعل الله مصارف الصدقات ثمانية في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر : حاشية ابن عابدين ج٢ ص ٧٨ ، تبيين المسالك ، ج٢ ص ١٣٥ ، المغني ، ج٢ ص ٧١٢-٧١٣ . زاد المعاد ج٢ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٠ من سورة التوبة، وانظر : مغني المحتاج ، ج١ ص ٤٠٨، مواهب الجليل ، ج٢ ص ٣٧٦ .

### والراجح:

هو ما ذهب إليه الجمهور ، فيحوز أن يخرج المسلم زكاة الفطر ويعطيها لمسكين واحد ، وذلك :

[1] لأن زكاة الفطر صدقة لغير معين ، فجاز صرفها لواحد . بينما زكاة المال صدقة لمعينين .

[۲] ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.."(١).

إذنْ: إنما فُرضت زكاة الفطر طعمة للمساكين ، فلو طُعم واحد منهم صح ولو طُعم أكثر من واحد صح فجاز تخصيصه بمسكين واحد لاسيما إذا كان ذا قرابة أو رحم ، .وفي الحديث: (الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة )(1).

# [١١] إرسال زكاة الفطر للأقارب والأرحام في القرى

### السوال:

نحن نعمل في إحدى دول الخليج ، وكلما دخــل علينــا شــهر رمضان كن همنا كيف ندفع زكاة فطرنا ولمن ؟ واقترح علينا ذات عام

<sup>(</sup>١) ابن ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر برقم ١٨٢٣ ج١ ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ، برقم ٦٥٨ . وحسنه الترمذي .

إمام قريتنا في شمال السودان رحمه الله تعالى أن نبعث بزكاتنا أو جـزء منها إليهم في السودان ، لأن عدداً كبيراً من أهلنا فقراء لا يجدون من يقدم لهم دعماً مالياً ، ونحن محتارون . أفيدونا مأجورين بارك الله فيكم؟ الجـواب:

هذا السؤال متعلق بمسألة نقل الزكاة من بلد إلى آخر ، والأصل أن تقسم الزكاة في فقراء بلد المال لخبر معاذ الذي في الصحيح ( تؤخذ مسن أغنيائهم فترد على فقرائهم )(1) ولكن قد تنقل أحياناً بدليل قول معاذ بن حبل المها ليمن : " ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة" (٢).

وحكم نقلها مرتبط بسبب النقل:

\_ فالنقل من البلد الذي أُحرَجَ فيه المكلف زكاته إلى غير بلد المال من غير سبب داع من حاجة أو فقر هناك ؛ فهذا مكروه تتريها عند الحنفية وهو قول الحسن البصري والنجعي ، ولا يجوز عند الشافعي وأحمد وإنْ كان يجزئه إنْ نقلها ، رحمهم الله تعالى .

\_ والنقل من بلد المال إذا استغنى أهله فالإجماع منعقد على حوازه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٧١٦٤، ج٤ ص ١١٣ باب من أحاز أخذ القيم في الزكاة، ج٢ الزكوات، والدارقطني برقم ٢٤ ج٢ ص ١٠٠، والبخاري في ترجمة باب العرض في الزكاة، ج٢ ص ٥٢٥، مصنف ابن أبي شيبة باب ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة برقم ١٠٤٣، ج٢ ص ٤٠٤.

\_ والنقل إلى بلد كان أهله في حاحة أو به لصاحب الزكاة قرابــة ورحم ، وإنْ كان في بلد الزكاة حاحة وفقر :

\_ فهذا حائز عند الحنفية بلا كراهة طالما سينقلها إلى قرابة محتاجين.

\_\_ وعند المالكية لا يجوز إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم أو أحوج، وأما إنْ كانوا أقل حاجة وفقراً فلا يجوز ولكن لو نقلها إليهم أحزأه فيسما نقله ابن رشد وابن عبد البر في الكافي.

### وعليه: ففي مسألتنا:

ا ــ تنتفي الكراهة للحاحة القائمة في الفقراء من أهل الــ سائلين، والمعروف الظاهر أن الفقراء في بلد السائل أحوج من غيرهم في البلاد التي يعملون بما . فيحوز نقل زكاة الفطر إلى غير بلد المال ويجزئ عنهم .

٢ - لا سيما أن من نقل زكاة فطره ليقدمها إلى أهله وعشيرته وأقاربه وأرحامه المحتاجين يكون قد جمع بين حسنيين وأقام حيرين وحقق مصلحتين هما: التصدق وصلة الرحم.

" يترجح النقل بل ربما كان الأولى ولو كان أهل بلد المال أحوج، لأن العبرة بعشيرة وبلد صاحب المال لا بالمال ولا ببلد المال لحديث معاذ رضى الله عنه أنه قضى: " أيما رجل انتقل من مخلف

الماد الصائمين

عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته ؛ فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته "(۱). ومخلاف العشيرة الذي فيه أرضه وماله ، فظهر أن حق الأقارب في وطنهم كان أولى . وحزى الله حيراً إمام قريتكم فإنه كان فقيها حكيماً مهتماً بأمر المسلمين ، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة.

# 

# [١٢] من فرَّط في إخراج زكاة الفطر

### السوال: ﴿ السوال:

رجل فرط في إخراج زكاة الفطر حتى آخر يوم العيد ، فهل يكون مطالباً بالقضاء ؟ وإلى متى يكون مطالباً بقضائها إنْ كان عليه إخراجها؟

# الجسواب:

الذي لم يؤدّ زكاة الفطر حتى خرج وقتها وهو غروب شمس يوم العيد ؛ ثلاثة أشخاص :

الأول: من عجز عن إخراجها وقت الوجوب ، وهذا حكمه: أنه يندب له القضاء إذا أيسر قبل الغروب من يوم عيد الفطر ، و لم يكن عنده شيء حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر ؛ لم يلزمه قضاء زكاة الفطر لماضي

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم ١٢٩٢٠ ج٧ ص ٩ .وفي معرفة السنن والآثار ، ج٥ ص ١٨٥ .

السنين.

الثاني: المفرّط الذي كان واحداً ميسور الحال في وقت الوجوب، وفرّط حتى خرج وقتها بغروب يوم عيد الفطر ، فحكمه : أنه يجب عليه قضاؤها ولو طال الزمان ، مهما أخرها طولب بها فيقضي لماضي السنين كلها ، ولا يسقط بطول الزمان ومضيه .

والثالث: الناسي ، الذي كان واجداً في وقت الوحوب ، ولكنه نسي أن يخرجها لشاغل أو سبب ما ، فحكمه: كحكم المفرّط يجب عليه قضاء زكاة الفطر وقتما تذكّر ، ولو مضت على نسيانه السنين الطوال ؟ لا تسقط عنه زكاة الفطر .

جاء في المدونة: " من لم يكن عنده شيء حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر لم يلزمه قضاؤها لماضي السنين .. وإن أحرها الواحد سنين فعليه قضاؤها لماضى السنين "(١).

وقد نظم ذلك عبد العزيز الأحسائي فقال: (٢) وهي بطول مدة لا تسقط

سواءٌ المعذُور والمفرِّطُ

.. والله تعالى الموفق إلى الحق والصواب ..

<sup>(</sup>١) نقله في تبيين المسالك ج٢ ص ١٣٧ عن التاج والإكليل ، ج٢ ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) نقله في تبيين المسالك ج٢ ص ١٣٧ عن بغية الطالب النبيل بنظم قسم العبادات من مختصر خليل ص

# فهرس المحتويات

| ò        | تقديم                                          |
|----------|------------------------------------------------|
| o        | فضيلة الشيخ البروفسير/أحمد علي الإمام          |
|          | مُقَدِّمَة الطبعة الثالثة                      |
|          | مُقَدِّمَة الطبعة الأولى                       |
| ١٣       | مقدِّمـــات أصوليـــةٌ مهمــــةٌ               |
|          | مقدّماتٌ أصوليةٌ مهمّة                         |
| ١٦       | المقدّمة الأولى: في مقاصد الصوم                |
|          | أولاً: تحصيل التقوى لتزكية النفس:              |
| ١٨       | ثانياً: سدّ مسالك الشيطان لكسر الشهوات: .      |
|          | ثالثاً: توفير الطاعات ومضاعفة المثوبات للدحول  |
| جم: ۲۱   | رابعاً: تبيين مظاهر التيسير لشكر الرؤوف الرحي  |
| ۲۳       | المقدمة الثانية: أصول أحكام الصيام             |
| ۲۳: : د  | الأصل الأول: صيام رمضان مبني على التحفيف       |
| الشك: ٢٥ | الأصل الثاني : صيام رمضان مبنيٌّ على التيقن لا |
| ۲۷       | الأصل الثالث: ما يحقق الصيام أولى مما يفسده:   |

| حمن | . 24 | <br>-4 4° |        |  |
|-----|------|-----------|--------|--|
| 130 | יע   | <i></i>   | ,, 411 |  |

| 1 | 4 | 7 |
|---|---|---|

| ٣.  | المقدمة الثالثة: قواعد الفتيا والترجيح            |
|-----|---------------------------------------------------|
|     | [1]                                               |
|     | مسائـــل الأركان                                  |
| ٣0  | [١] وقت بدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ٣٨  | [٢] من لا يصوم إلا إذا رأى الهلل بنفسه            |
| ٤.  | [٣] النيــــة للصيــــــام                        |
| ٤٤  | [٤] السفر إلى بلد تأخَّر صيام أهله أو تقدّم       |
| ٤٦  | [٥] الجهــــل بطلوع الفجـــر                      |
| ٤٩  | [7] الفطر قبل غروب الشمرس                         |
| ٥٢  | [۷] صيام من أصبح جُنباً                           |
| ٥ ٤ | [٨] القُبِلة للصِائم                              |
| ٥٧  | [٩] إفطار سكان الطوابق العالية                    |
|     | . [٢]                                             |
|     | الصيام وأقضية المسرض                              |
| ٦١  | [١] حــــدٌ المــرض المبيــح للفطــر فــي رمضــان |
|     | [۲] الاحتجام للصائم                               |
|     | [٣] القاء للصائم                                  |

[٤] الحقنة مع الصيام....

| سيةالات الصيائمين | 100 |  |
|-------------------|-----|--|
| سكواء كالمصادر    | 197 |  |

| ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|------------------------------------------|
| [٥] (البخاخ) لمريض الربو                 |
| [٦] الصرعة وبعض الأمراض                  |
| [٧] القطرة للصائم                        |
| [٨] الإغماء المستغرق لجميع رمضان         |
| [٩] توقُّع المسرض                        |
| [٣]                                      |
| الصيام وأقضية السفر                      |
| [١] السفر المبيح للفطر                   |
| [٢] وقت حواز الفطر للمسافر٨٣             |
| [٣] من كانت عادته السفر                  |
| [٤] الصوم أفضل للمسافر أم الفطر؟         |
| [٥] من يسافر بطائرة من المشرق إلى المغرب |
| [٦] الفطر للمحاهدين                      |
| [٤]                                      |
| الصيام وأقضية النساء                     |
| [١] الحيض في آخر لهار رمضان              |
| [۲] انقطاع الحيض بعد الفحر وقبل الزوال   |
| [٣] منع الحيض بالعقار لإكمال صيام رمضان  |

| عبدالله الزبير عبدالرحمنعبدالله الزبير عبدالرحمن |
|--------------------------------------------------|
| [٤] انقطاع الدم قبل أيامها المعتادة              |
| [٥] صيام المستحاضة                               |
| [7] الحامل والمرضع                               |
| [0]                                              |
| الصيام وأقضية العوائد                            |
| [١] الأكل والشرب ناسياً                          |
| [۲] البحور والطيب والكحل                         |
| [٣] السواك والمعجون للصائم                       |
| [٤] تذوق الطعام                                  |
| [٥] الصائمة تمضغ لصبيها                          |
| [7] شرب الدخان والسحاير للصائم                   |
| [٧] الأعمال الشاقة في رمضان                      |
| [٦]                                              |
| مسائل القضاء والكفارة                            |
| [۲] إنــــزال النـــّاســـي بالنَّظــــر         |
| [٣] الإنزال بمشاهدة الأفلام المثيرة              |
| [٤] التتابـع والتفــريق فــي القضــاء            |

[٥] مــــن مــات وعليـــه قضاءً أو صيام ١٤٠.

| سيفالات الصيائمة   | <br>d . |
|--------------------|---------|
| سسواه لا الكلسانيس |         |

| و ١٩٥                                               |
|-----------------------------------------------------|
| [7] صيام ست من شوال لمن عليه قضاء فرض               |
| [۱ ] عليه منت من سوال من عليه قضاء قرض ١٤٧ ١٤٧      |
| [٨] المحامـــع إلى طلوع الفجــر                     |
| [ ٩ ] حكم إفطار العروسين في رمضان                   |
| [ <b>v</b> ]                                        |
| أقضيـــة زكــاة الفطـــر                            |
| [۱] حكـــم زكاة الفطــر                             |
| [۲] زكاة الفطر على المدين                           |
| [٣] فطـــرة المسافــر                               |
| [٤] تعجيل زكاة الفطر قبل العيد                      |
| [٥] فطرة من لا يملك منها إلا بعضها                  |
| [٦] القيمة في زكاة الفطر                            |
| [۷] الاستدانة لزكاة الفطر                           |
| [٨] دفع زكاة الفطر للحان أو لديوان الزكاة           |
| [٩] دفع زكاة الفطر للحار غير المسلم                 |
| [١٠] دفع زكاة الفطر لمسكين واحد                     |
| [11] إرسال زكاة الفطر للأقارب والأرحام في القرى ١٨٦ |
| [۱۲] من فرَّط في إخراج زكاة الفطر                   |
| فهرس المحتوياتفهرس المحتويات                        |